فى ذكِّرالصَّكلاهُ على النَّهَ المخنَّا اَلصَّلُوانُ ٱلطَّينِيَّ تأليف درة الزماذ. وخلاصة أهلالعرفان. الفطبالشهيم والغوث الكبير الشيخ احمد الطيب بن البش دضى الله عتنه (0011-P771A)

40

بِنبِهِ الله الرَّغُرِ الرَّجِيمِ الله الرَّغُرِ الرَّجِيمِ الله الرَّغُرِ الرَّجِيمِ اللهُ عَلَى نَبِيْكُ وَمَ فِيكَ وَحَدِيكِ وَرَبُ ولائِ سَتَيْدِ ذَا يُحَدِيكِ وَرَبُ ولائِ سَتَيْدِ ذَا يُحَدِيكِ وَرَبُ ولائِ سَتَيْدِ ذَا يُحَدِيكَ وَرَبُ ولائِ سَتَيْدِ ذَا يُحَدِيكَ وَرَبُ ولائِ سَيْدَ النَّهِ عَلَى الْأَيْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَلَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَنَا اللهُ اللهُ وَشَوْا إلى المَرِكَ وَتَعَلِيمُ اللهُ وَشَوْا إلى المَرْكَ وَاللّهُ اللهُ وَشَوْا إلى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَشَوْا إلى اللهُ ال

صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ، وَاخِيزهِ عنا مَاهُوَأُهُلُهُ خَنْرًاه الحَنْدُيلَةِ وَالصَّلَاءُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ فَالْحُسَمَّدِ فَالْحُسَمِّدِ فَالْحُسَمِينِ فَالْحَسَمِينِ فَالْحُسَمِينِ فَالْحَسَمِينِ فَالْحَسَمِينِ فَالْعَلَيْنِ فَالْحُسَمِينِ فَالْعُرَالِي مُعْتَمِينِ فَالْعُلْمُ لَلْمُ فَالْعُلْمُ فَالْعُلْمُ لَلْمُ فَالْعُلْمُ لَلْمُ فَالْعُلْمِ عَلَيْنِ الْمُعْتَمِينِ فَالْمُ فَالْعُلْمِ لَلْمُ عَلَيْنِ الْمُعْتَمِينِ فَالْعُلْمِ عَلَيْنِ الْمُعْتَمِينِ فَالْمُ فَالْعُلْمِ عَلَيْنِ الْمُعْتَمِينِ فَالْمُعِلَّ فَالْمُعِلَّ فَالْمُعِلَّ فَالْمُعِلَّ فَالْمُعْتِيلِ عَلَيْنِ الْمُعْتَمِينِ فَالْمُعِلَّ فَالْمُعِلَّ فَالْمُعِلِي فَالْمُعِلِي فَالْمُعِلَّ فَالْمُعِلَّ فَالْمُعِلَّ فَالْمُعِينِ فَالْمُعِلَّ فَالْعُلْمِ وَالْمُعْتِيلِ فَالْمُعْتِيلِ فَالْعُلْمُ فَالْمُعْتِيلِ فَالْمُعْتِمِ فَالْمُعِلَّ فَالْمُعِلَّ فَالِمُ فَالْمُعِلِيلِ فَالْمُعْتِمِ فَالْمُعِلِيلِ فَالْمُعْتِمِ فَالْمُعْتِمِ فَالْمُعْلِقِيلِ فَالْمُعِلِيلِ فَالْمُعِلِيلِ فَالْمُعِلِيلِ فَالْمُعِلِيلِ فَالْمُعِلِيلِ فَالْمُعِلِيلِ فَالْمُلْمِ فَالْمُعِلْمِ فَالْمُعِلْمِ فَالْمُعِلْمُ لِلْمُ الْمُعْلِمِ فَالْمُعِلْمُ فَالْمُعِلْمُ لِلْمُ الْمُعْلِمِ فَالْمُعِلِيلِ فَالْمُعِلِيلِ فَالْمُعِلِيلِ فَالْمُعِلَّ عِلَمِي فَالْمُ لِلْمُعْلِيلِ فَالْمُعْلِيلِ فَالْمُعِلْمُ لِلْمُعِلْمُ فِي فَالْمُعْل الطَّيِّبِ المُطَيِّبِ الرَّسُولِ المُنْكَرِّبِ المُنزَلِ عَلَيْهِ ( مَأْ يَهُ كَالِنَّا مُن الْقَتُوارَبَكُم وَاخْشُوا يَوْمَا لَا يَخِيزِي وَالدَّعَنْ وَلَدِهِ وَ لَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازِ عَنْ وَالِدِهِ شَنِيعًا ، هِ الْحَدُ مُدُلِمَهِ وَالْحَسَكُ ا وَالسَّكُلُمُ عَلَى سَتِيدِنَا نُحُكَمَدٍ وَعَكَلَ آلِ سَيِّدِنَا عُيَّمَدٍ خَاتِمِ النَّبِيَعِنَا وَإِمَامِ الْتَقِينَ. المُنزَكِ عَلَيْهِ النِسْمِ الله الرَّمُن الرَّعِيمِ مِا يَهُ كَالنَّاسُ الْقُنُوا وَيَكُم التَّ

النَّبِيُّ الْأُمِّيَّ النَّبِيِّ الزَّكِيِّ المَسَجِّيَّ إلْبَ حربيَّ العُرُرُيِّيَّ الهَرَاشِيِّ الْأَمْطَ لزَّمْ زِمِيٌّ ، المُ نَزُّلِ عَلَيْ إِلنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتُهُ لَمُونَ عَلَىٰ النَّبِيَ يَأَيُّهُ الَّذِينَ آمَت نُواصَلُوا وَسَلَّمُ وَانْسَلِمًا ) وَالْحُسَمُدُ لِلَّهِ وَالْصَلَا والتسكلام عكرست تدنا نحت تمدوعكي آ تيدِنَا مُحَدِّ تَدِيسَتِيدِ المُسُامِينَ،

مِنْ فَبِلَ إِنْ يَأْتِيكُمُ العَدُابُ ثُمَّ لَا تَنْصُرُون ه الحَسندُ لِلَّهِ وَالطَّسَكَ لَهُ وَالطَّسَكَ فَ وَالسَّلَكُمْ عَلَى سَتِيدِنَا هُ مَدَ وَعَسَلَى ٓ لِسَتِيدِنَا مُحَدِّدُ الْمُحَدِّدِ سَيِّدِ المُؤْمِنِينَ ، المُسَنزَّ لِعَلَىٰ وِافْآمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِالَّذِى أَنْ زُنْ اَوَاللَّهُ عَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ، والْحَدُمُ لِللَّهِ وَالصَّلَاهُ وَالسَّكَلَامُ عَلَى سَنِّدِنَا مُحَدِّمَةً وَعَلَى آلِب سَيِّدِنَا مُحَدِّمَةٍ سَتِيْدِ المُتَّقِينِ، المُكَنَزَّلِ عَلَنِهِ (بِنِيم اللّهِ الرَّحْمِ لَ الرَّحِيمِ مِن أَيُّهُ النِّبَى الْقِ الله وَلَا تُطع الْكَ عِنْ وَالْمُنَا فِ عِينَ إِنَّاللَّهُ كَانَ عَبِلِمًا حَكِمتًا) ٥ الْحَنْدُ لِلْهِ وَالْحَ

ستيدنًا مُحَدِّمَة سَيْدِ المُحْسِينِينَ ، المُنزَّ عَلَيْهِ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مُعُ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُسَمْ يُحْسِنُونَ عِ الْحَسِمُدُ لِلَّهِ وَالْحَسَلَاهُ وَالْسَكَلَاءُ وَالْسَكَلَامُ عَلَى الْمُحْدَثُهُ وَعَسَلَى آلِ سَسَيِّدِ نَا مُحْمَدٍ سَتَدِ المُنْذِرِينَ ؛ المُن نُزَّلِ عَلَيْهِ ا وَأَنْذِرُهُمْ مَوْمَ الْآذِفَ مِ إِذِ العُلُوبُ لَدَى الْحَسَا كاظمين مَا لِلظَ المِينَ مِن حَسِمِ وَلَا شَفِ يُطَاعُ بَيْتُ لَمُ خَانِتَ لَمَ الْأَعْيُنِ وَمَا يَخُعُ إِلْصَدُودُ ، وَاللَّهُ يَغْضِى بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ لَا يَقْضُونَ بِنَى عِلِاَ اللَّهُ هُوَ

البَصِيمِ)، المحَسْمُذُ بِنَهِ وَالْتَسَكُلُهُ وَالْتَلَكُمُ عَلَى سَتِيدِ نَا مُحْتَمَدِ وَعَلَى ٓ لِسَتِيدِ مَا مُحَتَمِّهِ سَيِّدِ المُحَبَاهِدِينَ ذَ وِي الْأَنْوَارِ، المُنْزُلِ عَلَيهِ لَفَ خُ تَابُ اللَّهُ عَلَىٰ النَّهِ وَاللَّهُ الجرِينَ والأنفاره المحمدينه والصلكة وَالسَّكُامُ عَلَى سَيْدِنَا نُحُدَّ مَدُ وَعَسَلَى آلِ ستندنا مخسمة وأضحابه الطَّتِينَ، المُتُ نَزُّل عَلَى ٥ وَالذِينَ جَآءُ وأَمِنُ بِعَدِجِعُ يَقُولُونَ رُبَّنَا اغْفِرْكَ وَلِإِخْوَانِنَا الذِينَ سَتَقُونَا بِالإِيمَانِ وَلَا يَخِعَلُ فَي قُلُوبِنَا لَّا لِلَّذِينَ آمَت نُوا رَبِّنَ ٓ إِنَّكَ رَءُوفُ رَحُ

بديثه والمقتلاة والمتشكري بدنا نحسته وعلى آلىت يدنا نحسة ول دَت العَسالَمِينَ ، المُستزلِ عَلَ (ومَآأُزُكُ لِنَاكَ إِلَاكًا فَهُ لِلنَّاسِ بَشَارًا وَكَذِيرًا وَلِكِنَّ أَكُ ثَرَالنَّاسِ لَا يَعْلَوْنَهُ انخذينه والمتسكاة والتسكلان كالتستندنا وَعَلَ آل سَيَّدِ مَا نَحَدُ سَيِّدِ العَابِدِينَ ١٠ عَلَىه (يَأْتُهَا النَّاس اعْدُدُوارَبَكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمُ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَنَقُّونَ ) وَ الخذيله والقسكاة والتسكلام

ستستيد الحامدين ، المُ أَذَّلِ عَلَيْهِ ( يَأْيَهُ كَا النَّاسُ أَنْتُمُ الفُقَدَرَّاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ مُدو النَبِنَيُ الْحَدِدُ ) وَ الْحَسَنَدُ لِلَّهِ وَالْحَسَلَاهُ وَالنَّسَلَامُ عَلَى سَنِّيدِنَا مُحَسِّدَةً وَعَلَى آلِب ستندنانئ تمدست المنشمودين المنزك علك واتنكافي جُنُوبُهُمْ عَنِ المَضَاجِعِ تذعوذ ربعه خوفا وطمعا ومتارز فنامخ مُنْفِعَتُونَ) ٥ الحَسَعُدُ لِلَّهِ وَالطَسَلَاهُ وَالسَّلَامُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَتَدِنَا مُحْتَمَدِ وَعَسَلَى آلِ سَتَيْدِنَا مُحَدِّ سَتِيْدِ المُحِبِّينَ ، المُكنزَّلِ عَلَيْهِ ( وَمَشَرَى المَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ العَسَرُشِ كُيَجِعُونَ

ينحائك اللهنتم وتنجت سَ لَامُ وُآخِدُ وَعُوَاهُمُ أَنِ الْحَسْدُ لِلْهِ رَبِّ المسَّالَمِينَ) • الحَسنهُ يَلْهِ وَالطَّسَلَاةُ وَالسَّسَلَامُ عَلَى سَسَيِّيدِنَا مُحَسَمَّدِ وَعَلَى آلِ سكتيدنَا مُحَدَّمَٰدِ سَتَيْدِ الطَّا هِرِينَ، الْمُغَزَّلِ عَلَيْهِ (لْمَسْجِدُ أَحُسَ عَلَى النَّعْوَى مِنْ أُوَّلِ

أَنْ يَنَطَهُ رُوا وَاللَّهُ يُحِتُ المُطَّهُ بِنَ ١٥ الْخَهُ يله وَالصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَتِدِنَا مُحَمَّا وَعَسَلَى آلِسَيِّدِ نَا مُحَدِّ نَدِسَيِّدِ المُنطَعَ المُ نَزَّلِ عَلَيه (إِنَّ اللهَ يُحَتُّ التَّوَّا مِنَ وَجُحِبُ المُنْطَهِّرِينَ) وَ الحَكَمْدُ لِلَّهِ وَالْعَسَلَاهُ وَالسَّكَلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا نُحَدِمَ لَذِ وَعَسَلَى آبِ ستدنا محتد ستدالد الحدين، المنزك عَلَنْ وِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَيْرًا لَعَلَكُمْ تُعْلِحُونَا الحَندُ لِلَّهِ وَالطَسَكَ لَهُ وَالسَّسَكَ مُ عَسَلَ ستيدنا محكة وعسكآل ستيدنا محسة سَتِيْدِ الزَّاهِدِينَ، المُن نَزَّ لِعَلَىٰ وِاقَالُ بَالْبَتُ

لَوْنَ بَمَا عَكُفَرَلِي رَبِّي وَجُعَلِّنِي مِ حَرَمِينَ) و الحَسَعْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَتِيدِنَا ثُحُدُ وَعَلَى آلِ سَتِيدِ نَا مُحْتَمَدِ سَيِّ السَّانِّي نَهُ المُكُنَّزُّ لَ عَلَىٰ و فَيَسِيْحُوا فِي الأَرْضِ أَرْبِكَةَ أَشْهُرِ وَاعْلَمُواأَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِدِي اللهِ وأَنَّ اللهَ مُخذِى الكَافِرِينَ ا ه الحسَّمُدُ لِلهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّكَلَامُ عَلَى سَنَّدِهَ مُحَكَمَّدٍ وَعَلَى ٓ لِسَتِّيدِنَا مُحَكَمَّدِ سَتِيدِ التَّالِينَ ، المُكنزَّ لِ عَلَتَهِ ( أَثَلُ مَا أُوْحِى إِلَيْكَ مِنَ الكِتَابِ وَأَفِيمِ الصِّكَلَاهُ إِنَّ الصَّكَلَاهُ لَنهَى عَنَ الفَحْشَآءِ وَالمُنْكَرِوَلَذِ حُرُاللَّهِ أَحْبَرُواللَّهُ يَعْلَمُ

مَا تَصْنَعُونَ) ءَ الحَسَمُدُ يِنْهِ وَالطَّبَكَاءُ وَالسَّلَامُ وَالسَّلَامُ مسكرك ستبدئانئ تنتذوع كرآبس ستبدِنَا مُحكمة وستيد المُنتَلِينَ المُسُنَوْلِ عَلَيَهِ اوَلَنَ بُلُونَكُ مُحَتَّى نَعَلَمَ المُجَاهِدِينَ مِنْحُهُ وَالْصَابِرِينَ الْهُ الْحُنْدُ لِلْهِ وَالْصَلَاةُ وَالسَّنَا لَامِ عَلَى اللَّهِ مَا لَيُ الْحُرَاكُ مَا لَكُ الْحُرَالُ السَّبِّدِ فَا مختقدستيدالتاجدين المنتنك ككتيس (إِنَّ الَّذِينَ عِنْ دَرَبِكَ لَايسَ يَتْ صُرُونَ عَنْ عِكَادُ يَهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجِدُ وِنَ) (عِدَة) الحَندُ يِنهِ وَالصَدَكُ أَوْ لَسَكَكُ مُ عَلَى سَيْدِنَا مُعَكَمُ وَعَلَىٰ لَا سَيْدِنَا مُعَكَمُ وسَيِّدِ الآمِرِينَ.

المُشَاذَّلِ مَلَسُدِهِ ( وَأَمَسُرُوا بِالمَسُوفِ وَنَهَسُوْا عَرِي المُنْكَرِ وَيِثْمِ عَاقِبَ أُلاُّمُورٍ) والحَسَّمَدُ يَثِو وَالعَبْسَلَاهُ وَالْسَسَلَامُ عَلَىٰسَتِيْدِ فَاعْتُمْدِ وَعَلَىٰ آلىت تدنائى تندستدالت بمين المكنزك عَلَيْهِ (بِنِيم اللهِ الزَّحْمَزِ الرَحِيم ، مَا يَهُ اللَّدُ تَوْقُهُمْ فَأَنْ ذِنْ وَرَتُكَ فَكَ يَحِينَ وَثَمَا مَكَ فَعَلَقَهُ وَا وَالرُّخِدَ فَاهْجُدَ، وَلَا يَشَنَ ثَنْ تَسْتَحُيْرُ، وَلِرَتَكِ فَأَصْبِرُ) ، الحَسنهُ لِلْهِ وَالطَّسَكَلَاهُ وَالسَّكُلامُ عَلَى سَنِيدِنَا مُعَسَمَّدِ وَعَلَى لِ سَنِيدِنَا مُعَسَدَ سَيْدِ الضَّائِينِ ، المُسُنَزَّلِ عَلَمَتِ ا ( لِلْكَ الدَّارُ الآخِدَة جَعَلُهُ اللَّذِي لَا يُرِيدُونَ

عُلُوًّا فِي الأرضِ وَلَافَسَادًا وَالعَسَافِبَ مُنْقِبِنَ الْمَسَندُ لِلَّهِ وَالطَّسَلَاهُ وَالنَّسَكُلُمُ عَسَلَى النَّهِ مَا يُحَالَمُ عَسَلَمُ الْمُحْسَمَةِ وَعَلَمَ آلِسَتِدِنَا نُحْتَمَدِ سَتُدِ الصَّسَادِ قِينَ، المُنَزَّلِ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهُ لَا يَحْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي التَّهُمَا أَهُ هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الأزحسامِ كَنِنَ رَسَاءُ لَاإِلَهُ إِلَّا هُوَ الْعَزِيدِ الحسَيكِمُ) وَالحَسَّدُ لِلْهِ وَالطَّسَلَاهُ وَالسَّلَامُ على تندنًا مُحسَنَدِ وَعَلَى لِسَنِيدِ مَا مُحَدِيدًا مُعَلِيسَيْدِ المُصْطَغَيْنَ، المُسُنَزُّلِ عَلَى عِلْكِ وَإِنَّ اللَّهَ اصْطَغَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِزَاهِ يَمَ وَآلَ عِسْمُ وَآلَ عِسْمُ وَآلَ عِسْمُ وَآلَ عِسْمُ وَانَ

عَلَى العَدَالِينَ ﴾ الخِذُ لِلْهِ وَالسَّبِ لَاهُ وَالسَّبَ لَامُ عَلَىٰ تَدِنَا نُحُدَمَدِ وَعَلَىٰ لِسَيْدِنَا نُعْدِسَتِيْدِ المُتَصَدِّقِينَ، المُس نَزَّل عَلَيْهِ ( مَأْتُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّعَوُا اللَّهَ وَذَ رُواْمَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْمُ مُؤمِنِينَ) و الحَدُمُدُ لِلَّهِ وَالصَّهَ كَلَّهُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ المُعْرَابِ مُنا مُحَتَّدِ وَعَلَى آلِسَتِيدِنَا نُحَسَّدِ المُعَتَّدِ المُعَتَّبِينَ ، الْكُنْزَلِ عَلَيْهِ ( وَلَقَدُ آنَيْنَا إِبْرًا هِبِ بَمَرُثُدَهُ مِنْ فَسُلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ ) و الحَسْدُ لِلْهِ وَالطَّسَلَاةُ وَالسَّسَلَامُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا عُسَسَيْدِنَا عُسَسَيْدِ وَعَلَى آلِسَيِّدِ نَائِحَ تَعَدِسَيِّدِ الأَوَّابِينَ، المُسَاذَ َلِ عَلَيْهِ ( وَأَيَوُبَ إِذْ مَنَا دَى دَبَهُ أَ فَى

عَشَيْ النَّهُ وَأَنْتَ أَزَحَهُ الرَّاحِينَ) • المحتِّعُدُ لله والغسكذه والتسكده عسكر سستيدنا محسنة وتمسكي ليست يدنا محسقد مَتَ يَبِوالحَسَّاظِينَ ،المُ نَزُّلِ عَلَيْهِ ( وَالكَاظِينَ المغَسْنَظُ وَالعُسَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ بِحِسْبُ المُحْسِينِينَ) ٥ الحَسَعُدُ لِلَّهِ وَالطَّسَكُاهُ وَالسَّلَهُ كلمستثيدة انخسقد وعسكمآل ستيدنا مخسقد مستيدالك فهودين ، الم نَزُّل عَلَيْهِ الوصكان فيهماآ لِهَذَ إِلَّا اللَّهُ لَنُسَدَتَا فَسُنِعَا نَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرُشِ عَمَّا يَجِيفُونَ ) ه المحتمدُ يَثْعُر وَالطَّسَكَ لَمُ وَالسَّلَامُ عَسَلَىسَتْ بِنَا عُسَتَّ بِنَا عُسَتَّ بِنَا الْمُسَتِّيدِنَا

فحتقدستيرالغانيتين المشكزك كلشير ‹أَذَلَاإِلَهُ إِلَّا أَنْتَ سُبِعَانَكَ إِنْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ) ه المحتشعة لله وَالمسكلاة وَالسكلاة عَلَى المُعَامَدُ وَعَلَى آلِ السَّنِدِ ذَا مُحَامَدُ وَعَلَى آلِ السَّنِدِ ذَا مُحَامَدُ سَتَيْدِ النَّائِبِينَ ، المُث نُزَّلِ عَلَيْهِ [بَغْيِمُ اللُّهُ لَحُهُ وَهُوَأَزَحَتُ مُ الرَّاحِينَ) ٥ المحَعْدُ لِيْهِ وَالطَّسَلَاةُ وَالسَّسَلَامُ عَلَىٰ الْمُسَتِّدِنَا مُحْتَعَدِوْكُلَى آلسَتُذِنَا مُحَتَّقَدِ سَتَيْدِ الْحَافِظِينَ، المَكْزُلِ عَلَيْهِ (بِنِيم اللهِ الرَّحَيْنِ الرَّحِبِيمِ قَدْ أَفْلَحَ الْأَهِنُونَ الَّذِينَ هُمُ فِي مُتلابِهِ مُ خَاشِعُونَ ، وَالذِيثَ مُزَعَنِ اللَّغِومُعُــرِمُنُونَ ، وَالَّذِينَ هُم لِلزُكَ

فَاعِلُونَ، وَالَّذِينَ هُ مُ لِفُرُهُ جِهِمْ حَافِظُونَ) المستنفذينه والتشكاه والتشكام عكمستيينا تحتقد وككآل سئدنا نحتقد ستعد المُتُوَسِّيلِينَ، المُسُأِزَّلِ عَلَيْهِ (يَأَيُّهُا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّعَوُااللَّهُ وَابْتَغُواإِلَىٰ وِالْوَسِيلَةَ وَجاحدوا فى سَسِيلِهِ لَعَلَّكُ مُنْفَلِحُونَ ) ٥ الحَسَمُ لِلْهِ وَالْقِبَلُاهُ وَالسَّلَامُ عَسَلُهِ سَيْدِنَا مُعَسَقِّدٍ وَعَلَىٰ ٓ لِسَنِيِّد نَائِحَ مَدِسَتِيْدِ المُنْفَدِّ مِينَ، المُثَنَّالِ عَلَيْهِ الْقُدْڪَانَ فِي يُوسُفَ وَلِحْوَيْهِ آيَاتُ لِلسَّائِلِينَ ، والحَسَعُدُ لِلْهُ وَالصَّسَلَاةُ وَالسَّكَامُ عَلَى سَنِدِنَا مُحَسِّدَةً وَعَلَى ٓ لَسَنِّ

محتقد ستيِّد المُثَاّ خَرِينَ ، المُثَاّرُ عَلَىٰ ﴿ وَأَخْدَى يَحِبُونَهَا نَصْرُمِنَ اللَّهِ وَفَنْعُ قَرَيْكِ وَبَئْ رِالْمُوْمِئِينَ ) و الحسّعَدُ لِلّهِ وَالطّسَكَاهُ وَالسَّسَلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَسِّمَدٍ وَعَلَى ٓ لِرَسِّدِنَا عَبَمَدِ سَتَيْدِ المُسْتَغَفِينَ ، المُسُزَّلِ عَلَيْهِ (قُلْ يَاعِبَ إِذِي اللَّهِ بِنَ أَسْتَرَفُوا عَلَى أَنْفُهِمَ لَاتَقَنْنَطُوا مِن زَّخَهُ إِللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ إِلدُّنُوبَ جَيَعاً إِنَّهُ هُوَالْغَفُورُ الرَّحِيمُ ٥ الْحَدُ يِنْهِ وَالصَّكَادُةُ وَالسَّكَلَامُ عَلَى سَتِيْدِنَا مُحَتِّدُونَا كُمُ تَعَلَى وَعَلَى آكِسَيِّدِنَا مُحَسَّدُ الشَّلَكِينَ، المُثَنَّلِ عَلَيهِ ( وَاعْدُوهُ وَاشْكُرُوالَهُ إِلَيْهِ وَيُجَعُونَ)

الحَهِ مَذُ يِنْهِ وَالصَهَ كَادَةُ وَالمَسَكَلَامُ عَلَى مَتْهِ مَا مُحتَمَد وَعَلَ آلِسَتِيدِنَا مُحَدَد سَيْدِ الحَاشِوبِ المُثَنَزَّلِ عَلَيْءِ ( وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْيَنِ نَكُلانَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا) ه الحَسَمُ لِيَعْوَالْمَكُلَّهُ وَالتَسَكَامُ عَلَى سَنَدِنَا مُحَسَدَ وَعَلَى ٓ لِسَنِّيدِنَا مُحَتَدُد سَيِّدِ المُحَتَجِينَ ، المُثَنَّزِ لِعَلَمَتِ فِي (مَا كَانَ إِزَاهِ بِمُنَهُ ودِتًا وَلَانَضَرَانِتًا وَلَكِ نَكَاذَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ المُشْرِكِينَ الخَدُيلَةِ وَالصَّلَاهُ وَالسَّدِيمَا كُلَّهُ عَلَى سَيْدِنَا عُجَّةٍ وَعَسَلَ آلِسَتَدِنَا مُحْتَعَدِسَيْدِ المُعْلَلِينَ • المُثَنَّلِينَ • المُثَنَّلِينَ • المُثَنَّلِي عَلَنِهِ ﴿ وَمَعَى بِهَا إِزَاهِ بِمُ بَنِيهِ وَيَغْفُوبُ

كَابَيْنَ إِنَّ اللَّهُ اصْطَغَى لَكُ ثُمُ اللَّهِ بِنَ فَلَاتُمُ بَهُ وَأَنْتُ مُصُلِهُونَ ) والمستشدُ لِلْهِ وَالصَّلَا والتلام كاكتيرنا فتكوكا لاستيدنا فخدست وللشتبع المُثَاذَّ لِعَلَيْءِ (فَاصْدِبِرَ لِحِثْ كُمْ دَبِكَ فَإِنَّكَ بأغيننا وستبغ بحسفد رتبك حين تعوم وَمِنَ اللَّنبِلِ فَسَنجُهُ وَإِذْ بَازَالنَّجُومِ) والمَكْدُ يله وَالصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَدِ وَالصَّلَاءُ وَالسَّيْدِ فَالْحَجَّةِ سَسَيِّدِالفَانِزِنَ، المُسُأَزَّلِ عَلَيْهِ (مَأْتُهُا الَّذِينَ آمَنُوالَانَكُونُواكِالَّذِينَآذَ وْلِمُوسَى ضَبَرًّا أَهُ اللَّهُ مِمَا قَالَوا وَكَانَ عِسْدَاللَّهِ وَجِيكًا، رَأَيُهَا الَّذِينَ آمَنُواانَّقُواالْلَّهُ وَقُولُهُ

فَوْلًا سَدِيدًا . يُضِلِخ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِ زِلَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمُنْ يُطِيعِ اللهُ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَفَ وَزَّاعَظِيمًا ) ه المحتندُ يله وَالصِّكَاهُ وَالسَّكَلَامُ عَلَى سَتِيدِنَا مُحَكِّهِ وَعَسَلَىٰ لِسَنَدِنَا مُحَسَمَدِ سَسَيْدِ الصَّابِرِينَ ، المُك نَزَّلِ عَلَيْ وِرَيَأَ يُهِكَا الَّذِينَ آمَنُوااصْ إِلَّا وَصَابِرُواْ وَرَابِطُوا وَاتَّفَّتُوااللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) ٥ الحَسَمُدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰسَتَيْدِنَا مُحَسَمَدٍ وَعَلَىٰ ٓ لِسَسِيِّدِ نَامُحَسَمَةٍ حَبِيبِ رَبِّ الْعَسَالِكِينَ ، المُسُنَزَّلِ عَلَيْدِ (يُحِبُّحُ وَنِجِبَوْتُهُ أَذِلَةٍ عَلَىٰالمُؤْمِينِينَ أَعِدَّ وَعَسَلَى

الحسكافِرينَ ، والحسّندُ لِلهِ وَالصّلاهُ وَالسّلامُ على تبدينًا عُسَنَدِ وَعَسَلَمْ لِيسَنِّدِ مَا مُحَسَمَّةٍ وَعَسَلْمَ لِيسَنِّدِ مَا مُحَسَمَّةٍ وَأَضْعَابِ الطَّسَافُونَ "آبُوبَكِي، وَعُبِعَرُ وَعُمْانُ ، وَعَسَلَى وَكُلُّهُ وَكُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ، المُنزَّلِ عَلَبَهِ اسَكُامُ فَوْلًا مِن زَبِّ دَجِيجٍ وَامْسَازُوا الْسَنُومَ أَيْمُا الْمُنْجِرِمُونَ) و الحَسَنُدُ لِلَّبِ وَالطَّسُلَاهُ وَالمَسْكَلَامُ عَسَلَى سَسَيِّدِنَا عُسَمَّي وَعَسَلَ آلِسَتُ دِنَا مُحْسَمَّدِ سِرَاجِ الدِّينِ ، المُشنَزَّلِ عَلَيْهِ ( وَأُسِسرُّوا قَوْلَعَكُمْ أُولِبْهَرُوا بِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ) و الحَدُ ١١١ المصافون هــا و نرفسع عمالمتلع كاهومقر فـــــتب المنا

يتووَالقَسَلَاءُ وَالسَسَلَامُ مَلَى سَيْنِا عُسَبَ وَعَلَ آلِسَتْ إِنَا لَحْتَ تَعَدِ خَلِيهِ إِجِ بَرِيلًا، المُتُ ذَكْرِ عَلَيْهِ (مَا حَسَانَ عُسَدَّ الْمَا الْحَسَدِ مِن زِجَالِحِكُمْ وَلَحِين دُسَكُولَ اللهِ وَخَامَتُمُ التَّبِيْنَ وَحَانَ اللهُ بِكُلْثَى وَعَالَاً اللهُ ال يله وَالعَسَكُاهُ وَالسَّكَلَامُ عَسَلَمَ سَيِّدِنَا مخسكة وعسكرآ لرستندنا مخسقد سستيو المُوَعَدِينَ. المُ فَزَّلِ عَلَيْهِ (بِسسب الله إلزهن التحسيم فل حُوَافَتُهُ أَحَدُ لَمُ الْحُدُالِكَةُ السَّهُ وَلَرْسَيْدُ وَكُنَّم بُولَدٌ وَكُنَّم يَحِكُنُ كُهُ كُفُوا احد دلالاء الكهم كاعرال التر

جُوَى، وَيَاكَاشِفَ الضَّرُّ وَالْبَلْوَى اجتى لى مِنْ أَمْدِى ضَرَجًا وَتَخْدَجًا ) برَخْمَنِكَ دَا أَدْحَدَمُ الرَّاحِينَ ، وَسَيَا أَكْرُمَ الأَكْ رَمِينَ ، وَلَاحَوْلَ وَلَاقَتُ وَهَ إِلَّا سِاللَّهِ العَسَلِحٌ لِعَظِيمِ (ثُلَاثًا) ه الحَسَعُدُ لِلْهِ وَالصَّلَاهُ وَالسَّسَكَامُ عَلَى سَنِّدِنَا نُحَدَثَهِ وَعَكَلَآلِ سَنِّيدِنَا تُحَكِّدِ عَدَدَكَمَا فِي الْسَبِرُ وَالْبِحَارِهِ الْحَسَمُدُ لِلْهِ وَالْقَلَاهُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَنَّدِ نَائِحَةً وَعَلَى ٓ السِّنَّدِ نَائِحَةً وَعَلَى ٓ السِّنَّدِ ذَ عتذذالتجكوم وَوَاسِلِالأَمْطَارِهِ الْحُكُ يله وَالعَسَلَاةُ وَالسَّسَلَامُ عَلَىسَتَيْدِنَا

وَالْفَسَمَرِ وَالْأَنْنُوَارِهِ الحَسَنَمُدُيْنِهِ وَالطَّكَاهُ وَالتَسَلَامُ عَسَلَى سَنِّدِنَا يُحَسَمَدِ وَعَسَلَى آلِ ستيدنا محتكد عسك دكافي التسكوب مِنْ حُبُ وَأَوْجَالُه الحَسَنَدُ لِلْهِ وَالطَّهَاكُهُ وَالنَّتَكُامُ عَسَلَى سَنِّدِنَا مُحَسَنَدِ وَعَلَى آلِ سَتَيْدِ نَامُحُكَمْدِ عَسَدَ دَالْجَسَرَادِ وَجُمْلَةِ الظَّتَادِه اللَّهُ يَهِكُلُّ وَسَلَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَدِّوعَكَى آلِسَيِّدِ نَامُحَةِ عَدَدَ الثَّحَبِرَ وَالْوَرَقِ وَالنَّحَارِ هُ العتسندُينهِ وَالطَّسَلَاهُ وَالسِّسَلَامُ عَسَ ستبدنا نحتند وعتكي ليستيدنا محتة عَكَدَ الْجِسَانِ وَالْحُورِ وَالْوِلْدَانِ وَالْ

لله وَالطَّسَلَاةُ وَالسَّسَكَا مُ عَلَى استَ وَعَسَلَىٰ ٓ لِسَسَيْدِنَا مُحُسَعَدِ عَسَدَ وَالنَّفُومِ في المخسّنة بكمّالِهِم ه الحسّعدُ يِثْرِهِ وَالصَّكَا أُوَالْتَكَامُ عَلَى سَيْدِنَا مُحَدِّدَ وَعَلَى آلِهُ سَيِّيدِ نَا مُحْكَم عسدد مَا كَانَ وَمَا بَكُونُ إِلَى بَعِم الِغَيَامَةِ في كُل يَوْمِ أَلْفَ مَسَدَّةٍ حَسَمْدًا لَكَ يَارَبُ سَاأَلَكُهُ وَصَسَلَاةً وَسَسَلَامًا عَسَلَى دُمُ لِكَ وَأَنْدِرَا ئِلْكَ الَّذِينَ آصْطَفَئِنَهُمْ عَسَلَى جَ خَلْمَالُ وَيَوْزَتَ قُلُوبَهُ مُ بِنُودِمَعُ هَٰ لِكَ بسِتْ غَيْبِكَ ه وَجَعَلْتَ أَوَّلُهُ خُلْقًا

وَنَاجَيْتَهُ عَلَى بِسَاطِ عَهْيِلَتَ، وَخَيْنَ هَيْبَنَكَ وَعَظَمَتُكَ ه شُحَّ قُلْتَ لَهُ اذْ نُ مِنْ بَا مُحُكِمَّهُ، وَدَ نَا إِلَيْكَ وَرَآكَ بَعَثِينَ دَأْسِهِ ، وَجَعَلْتَ هُ أُوَّلُ الْعَازِمِينَ عَسَلَطَاعَيْكَ، وَمُنَاسَذَةِ أَسْسَبَاب سخطك، مُحَدِّدًا أَوْلَهُمْ، وَإِبْرَاهِمَ وَمُوسَى كَلِيمَكَ وَنُوحًا وَعِيسَى هُمُ أُولُو العَدُم واللَّهُ مَ بِحَقِّهِمْ عَلَيْكَ اجْعَلُ هَمَّىٰ مَكِ وَإِلَيْكَ هَـ مَّا وَاحِدًا وَاحِدًا وَاخِعَلَىٰ بك وَإِلْمُنِكَ مُشَاهِدًا ، وَصَلَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى جَمِيعِ مَلَائِكَ يَكُ لِلْفُكَدِّبِينَ ، وَجِبْرِي

الجحكأ كهتى بلئ وإكنيك همثًا واحِدًا وَلِنْعَكُ أَيْ لِلْكُ وَإِلَيْكَ مُشَاهِدًا، وَحَ عَلَنَهِ وَعَسَلَى جَبِيعِ أَضْفِيَا يُلْكَ وَنُقَبَ ونجكايك وأخيارك وأنذالك وأنوا وأوتادك وأفبرادك وخليفيك وفظلك الكهتم بحقهم عكنيات

وَلَجْعَتُ لَيْ مِكَ وَإِلَيْكَ مُشَاهِدًا • وَصَرَ كم بمكم عسادك القبالج مِنْ أَحْسِ لِمَالِثَهَوَاتِ وَالأَصْبِنَ وَعَلَيْنَامَعَا أَجْمَعِينَ و سَاأَزُحَتُ مَا الرَّاحِينَ لَنَاكُ) مَسَلَوَاتُ اللهِ وَمَلَائِكَيْهِ وَأَنْبِيَائِهِ وَرُبُ وبجيع خلب عسكستيدنا مخذوعك وَعَلَيْهِمْ السَّكَلَامُ وَرَحْمَهُ اللَّهِ وَرَكِحًانَهُ اللهُ عَرَصَلِ وَسَلَمْ عَلَى سَيْدِ ذَا مُحْكَمَّدُ وَعَسَلَى قد حبيبالله ابن عبدالله بن عب الْطَلِب بنِ هَاشِيم بنِ عَسَدِ مَنَافٍ • صَلَّمُ

التَّابِعِينَ وَسَابِعِيالتَّابِعِينَ لَعُمْ مِلْ إِلَى وَمُ الدِّينِ، سِاذَا الْجَكَلَالِ وَالإِكْرَا لَسَابِالإِسْسَكَامِ بِعُنْزُمَةِ هَسَ وْعَسَلَى نَبِيِّكَ وَصَغِيِّكَ وللت ستيدنا محتقد النتبئ وَصَخبِ وَسَامٌ نَسْلِمًا كَئِدًا يله رَبِّ الْعَالِمِينَ هِ رَبُّنَا نَقَتَا مِنَّا إِنَّكَ أُنْنَ السَّيَعِيمُ الْعَكِلِيمُ ؛ وَبُنَ

وَأُدِنَا مَنَاسِكَنَا وَثُبُ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ السنُّوَّابُ الرَّحِبَ بِرِ• الكهشم مسكي عكم سنيدنا نحست وعسكيآل سَتَيْدِنَا مُحُكَمَدُ صَكَلَاةً دَائِمَةً مُسْتَعِدَةً سبة وَامِلْتَ يَأَلَلُهُ هَ يَاعَكَالِمَ السِّرَوَالِيَّوَى مسكلِّ وُسكتُمْ عَسَلُ حَسِيكَ المُضطَعَى الَّذِي أَنْذَلْتَ عَلَيْهُ فِي مُحْرَكِمَ حِسَابِكَ الْعَسَزِيزِ إِنْمَا يَخْنَىٰ للهُ مِنْ عِسَادِهِ الْعُلْمَامُ) • الكُعُسُمُّ صَكُلُّ وَسَسَلُمْ عَسَلُمُ سَسَيْدِ نَاجُعُمَّا وَعَسَلُ آلِ سَسَيْدِ مَا عُسَسَدُ مَا الْحُسَسَدَةُ وَابِثَ

يَرَّةً بِدَ وَامِكَ يَارَحْمَنُ ۗ اللَّهُ وستأنم عسكيدنا مخسقدوع مستيدنَا نُحُدَمَّدُ صَسَلَاةً وَالْمُسَةُ مُسْمَّا بدَوَامِكَ يَادَحِبِيمُ ٥ اللَّهُمَّ مَ وَسَالُمْ عَسَلَى سَنِّدِ نَا مُحَسِّمَةٍ وَعَسَ آل سسيِّد نَامُحُ مُن مَد صَدَ لَاةً دَامُعَةً مُن بِدَوَامِكَ يَامَلِكُ • اللَّهُمَّ صَلَّوَةً عسكه بستندنا مخستد وعسكمآل ستبدنا لَا أَ وَائِمَةُ مُسْتَمِّزَةً بِدَوَامِكَ يَاقَدُوسَ عَ صَلَ وَسُلَمْ عَلَمُ سِينَهُ مَا أَعُمَا مُعَادُوعَ تتدنامخ تندص

سَسُلَامُ واللَّهُ بهستيدنا مخستمدؤي مخستقد صسكلاة دائد مِلْتَ يَامُؤْمِنُ اللَّهُ مَ صَ لمزعت كم ستندنًا محسَّة آلسكتيدنا مخستند صسكلاة وانمة بدَوَامِكَ يَامُهُيْمِنُ عِاللَّهُ حَرَ لم عسك المستندنا محسمة مختتد صتكاةً دَائِمَةً مُنْ كَ ْ مَيَاعَتُ ذِرُ وَ اللَّهُ مُ مَ عسكة سسنند نَا نُحْسَعَد

يُعَدِّصَلَاهُ وَإِنْمَةً مُسْتَمَزَّةً بِدَوَامِكَ يَاهُ يُمَّ صَلَّ وَكُنَّا عَلَى سَيِّدِ نَا مُحَدٍّ وَعَلَى آلِسَيًّا يُمَةً مُسْتَمِرَةً بِدَوَامِكَ يَاخَالِقُ هُ ٱللَّهُمَّ صَلَّ سَيِّدِنَا كُتَدِوَعَلَى ٓ لِسَيِّدِنَا كُتَدِينَا كُتُنِينَا كُتُنِينَا كُتُنِينَا كُتُنِينَا كُتُنِينَا كُتُنِينَا كُتُنِينَا كُتُنِينَا كُنْ كُنْ كُنْ أَنْ كُنْ يَعْلَى لَا تُعْلَيْنَا كُنْ أَنْ كُنْ يَعْلَيْنَا كُنْ أَنْ كُنْ لَكُنْ إِلَيْنَا كُنْ مُنْ الْمُنْ فَالْحُنْ الْمُنْ الْ خَزَةً بِدَوَامِكَ بَابَادِئُ هَ ٱللَّهُمَّ كَلَّوَسَلَّمْ عَسَلَمَ اعُذَ وَعَلَى ٓ لِسَنِّدِنَا مُعَدِّ صَلَاهُ وَالْمُعْهُ مُسْمَ لَ كَ مَا مُصَةً رُهِ ٱللَّهُ يَكُمَّ صَدًّا وَكُذُ عَلَى

آلِ سَتَدِنَا مُحْتُدُ مَسَلَاةً وَانْمَةً مُسْتَ بدَوَامِكَ يَافَ هَارُه اللَّهُ تَ صَلَّوَسَ عسكهستيدنا محسقد وعسكي آليستيدذ صَكَلَاةً دَائِسَمَةً مُسْتَمِّرَةً بِدَوَامِلْتَ سَاوَهَابُ ه اللَّهُ مَ صَلَّ وَسَالُمْ عَسَلَى ستندنانئ تندوعك آلستندنا مختة حسَلَاةً دَائِمَةً مُسْتَمِّزَةً بِدَوَامِلَ كَامَزُافُ وَاللَّهُ مَ صَلَّوْ وَسَلَّمْ عَلَى ستيدنانحك تمدوعك كمآل ستندنا صَكَلَاهُ دَائِسُمَةً مُسْتَهِزَةٌ بِدَوَامِكَ يَافَ نَمَاحُ هِ اللَّهُ حَرَصَكَ وَسَسَأَمُ عَلَى

محكقد وعسكمآ وستندنا نحكتد صكاكأ واعا مُسْتَمِّزَةً سِدَوَامِكَ بَاعْسَلِيمُ ه اللَّهُ حَ صتراً وَسَتِ أَمْرَعَتَ لَى سَتِبِّدِ نَا مُحْرَجَ آلِسَتَيْدِنَا مُحْتَحَدِ صَلَالًا وَانْعَةً مُسْتَمَةً بدَوَامِكَ يَاقَابِضُ ٥ ٱللَّهُمَّ صَيْلَ وَسَلِّمْ عَلَى سَتَّ مُحَمَّدُوعَلَى آلِ سَيِّدِ نَا يُخْدِصَكُ أَهُ وَالْمُدَّمُ بدَ وَامِكَ يَابَاسِطُ ٥ اللَّهُ مَ صَلَّوْتَ عكهستندنا محت كدوعت كمآل ستندنا مخج صكلاةً دَائِمَةً مُسْتَجِدَةً بِدَوَامِكَ يَاخَافِضُ آلكيئة صكر وكالأعكار كالمحكمة وَعَسَلَمَا لِيسَتَدِمَا عُسَتَدِمَا عُسَلَاةً وَالْمُسَةُ

رَّةٌ بِدَوَامِكَ يَازَافِعُ هُ اللَّهُمَّ حَا رعَلَى سَيِّدِ نَا يُحْسَعَدِ وَعَلَى ٓ لِ سَ مُحَكِمَّدِ صِسَلَاةً دَائِبَةً مُسْتِمَّزَةً بِدَوَا بَامُعِبْذُهُ اللَّهُ مَ صَلَ وَسَسَلُمْ عَلَىسَيَّ عَدِوَهُ لَيْ أَلِهُ مَدِنَا مُحَدِّدُ صَلَاهُ دَائِمَةً مُسْتَحَرَّعٌ مَدُو مُذِلُ • ٱللَّهُمَّ صَيِلٌ وَسَيَمْ عَلَى سَيِّهِ بتدنًا مُحَتَدَ صَكَلَاةً وَالْمُتَةُ مُسْتِمِّزَةً سِدَ وَامِكَ بَاسَتِمِيعُ ه اللَّهُ حَ لمنزعكى ستيدنا نحت مدوعلى آ سَيِّدِنَا مُحَتَدُ حِسَكَاةً ذَا يُمَتَ فَمُسْتَمِ مِكَ بَابَصِيرُ واللَّهُ تَ

عَلَى سَنِّدِنَا مُحَدِّمَةٍ وَعَسَلِيٓ لِ سَنِّيدِ نَا مُ صكلاةً دَائِمَتةً مُسْتَمِّزَةً بِدَوَامِلَتَ يَاحَكُمُ و اللَّهُ مَ صَلَ وَسَتَهُ عَلَى اللَّهُ مَ اللَّهُ مَ صَلَ وَسَتَهُ عَلَى سَتِّيدِ ذَ مُحْتَدَدِ وَعَسَلَمَ لِ سَسَيِّدِ نَا مُحْتَدَدِ صَلَاةً دَائِمَتُ مُسْتَمِزَةً بِدَوَامِكَ كِاعَدُ لُواللَّهُ صك أوك أخ عَلَى المُعَالِي المُعَالِيةِ فَالْمُعَالِيةِ وَعَلَمُ الْمُعَالِيةِ وَعِلْمُ الْمُعَالِيةِ وَعَلَمُ الْمُعَالِيةِ وَعَلَمُ الْمُعَالِيةِ وَعَلَمُ الْمُعَلِيقِ وَعَلَمُ الْمُعَلِيقِ وَعِلْمُ الْمُعَالِيةِ وَعَلَمُ الْمُعَلِيقِ وَعَلَمُ الْمُعَلِيقِ وَعِلْمُ الْمُعَلِيقِ وَعِلْمُ الْمُعَلِيقِ وَعِلْمُ الْمُعَلِيقِ وَعِلْمُ الْمُعِلِيقِ وَعِلْمُ اللّهُ وَمِنْ الْمُعَلِيقِ وَعِلْمُ اللّهِ الْمُعَلِيقِ وَعَلَمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَعَلَمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَعِلْمُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَعِلْمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَعِلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَعِلْمُ اللّهِ عَلِيقُوا عِلْمُ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَعِلْمُ اللّهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلْمُ الْمُعِلِي عَلِي عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلِي عَلْمِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَل سَنْدِنَا كَحُسَنَدِ صَلَاةً وَالِمُتَةً مُسْتَجَدًّا سِدَوَامِكَ يَالَطِيفُ • اللَّهُ مَّ صَلَّاوَتُكُمْ عَلَىتَ دِنَا مُحْتَ مَنِهِ وَعَسَلَمَا لِ سَيِّدِنَا تلاه ً دَائِمُتُ فَمُسْتَمِّزَةً بِدَوَامِلْتَ

لمآل ستيدنا محتمد دَائِمَتُ مُسَيَّرَةً مِدَوَامِكَ يَ أنزعكي ستتدنا نحكة ستيدنانمح كتقد صكلاة والمشة ممث . يَا عَظِ مِرُهُ اللَّهُ مَ صَ بكهستيد فانحست تدوعت مستلَاةً دَائِمَتةً مُسْتَمَّزَةً بِدَ اغَفُورُ ﴿ اللَّهُ مَ صَلَّوَ اللَّهُ عَـ صَدَلًا أَ دَائِسَةً مُسْتَجِّزَةً بِدَوَامِلَ

نحتذوعك آل ستيدنا نحتند صكلاة دَ إِنْمَتُ مُنسَيِّرَةً بِدَوَّامِكَ يَاعَمِلُ الكَهُدُمُ صَرَلُ وَسَرَأُهُ عَسَلُهُ مَسَلُهُ عَلَيْكَ مِسَلِّهِ نَاجُحُهُ وَعَسَلَمَآ لِ مُسَتِبِهِ نَائِحَتَهُ وَصَلَاةً وَانِمَةً مُسْتَمِزَةً بِدَوَامِكَ يَاكَبِيرُهِ ٱللَّهُ مَصَلَلُوسَكُمْ عَلَى سَتَدِنَا مُخَدِوَعَهُ كَالِسَتَيْدِنَا مُخَدِمَهُ كَالِسَتِيْدِ نَا مُخَدِمَهُ كَاتُ وَالْمُسَةُ مُسْمَةً وَأُولَ يَاحَفِيظُهُ اللَّهُ مَسَلُ وَسَسَلَمْ عَسَلَهِ اللَّهُ مَسَلِّدُ فَالْمُحَكَّةِ وَعَسَلَمَ إِلِسَتَيْدِنَا مُحَسَمَدُ صَسَلَاهُ وَابْعَةً مُسْتَمِّزَةً مِدَوَامِكَ يَامُقِبِثُهُ اللَّهُمَّ صك أَ وَسَسَأَمْ عَسَلَى سَيِّدِنَا يُحَدِّمَهُ وَعَسَلَى

آلِ سَسَيِّدِنَا نُحِسَمَّدِ صَسَلًا أَهُ وَالْمُسَةُ مُسُ بِدَوَامِكَ يَاحَسِيبُ • اللَّهُمَّ صَلُّوسَلُمُ عسكى سنيدنا نحسقة وعسكر آل سيتدنأ مُحْتَمَّدُ صَكَلَاةً دَائِمَتَةً مُسْتَمِّزَةً بِدَوَامِكَ بَاجَلِيلُهُ اللَّهُ مَ صَلُ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا تحتقد وعتكمآل ستندنا محتقد صتلاة دَامِنَةً مُسْتَمِرَةً بِدَوَامِكَ يَاكِيمِهِ اللَّهُ مَّ صَلَّ وَسَلَمْ عَسَلَى عَسَلِيَ الْحُحَدَدِ وَعَسَلَىٰ آلِ سَسَتَدِنَا نَحْسَعَهُ وَصَسَلَاةً وَالْمُسَةِّ مُسْتِمَّزَةً بِدَوَامِكَ يَادَقِبُ واللَّهُ مَ سُلُّ وَمَسَلَمُ وْعَسَلَمْ السَّنْدِ نَا يُحْسَفُدُوعَ

ستبيذنَا مُحسَنَدِ صَسَلَاةً دَائِسَةً بِدَ وَامِلِتَ يَا يُجِيبُ هِ اللَّهُ مَ حَ ستيدنا نحت مَدِ وَعَسَلَمَ آلِ محصتناد صبكاة وانمت ممنستمِزَة بذواجك سَاوَاسِعُ ه اللَّهُ حَالَهُ عَ صَلَوَسَكُمْ عَا ستتدنا محتدد وعسكمآ ليستيدنا سَلَاهُ وَابْمَتَهُ مُسُنِّمَزَّةً بِدَوَامِلَتَ باحكيمُ و اللَّهُ مَ صَلَوْسَتُمْ عَلَى دِنَالْمُحَتَّمَدِ وَعَسَلَىٰ لِسَتَيْدِنَالِمُحَتَّمَ صكلاةً وَائِمَت مُسْتِجَزَّةً بِدَوَامِه اوَدُودُه اللَّهُ مَ صَلَّ وَسَلَّمُ عَسَالُمُ عَسَالُمُ عَسَا

بتبدنا نحتقد وعسكمآل ستندنا سكاةً وَإِنْمَتُ مُسْتِمَرَّةً بِدَوَامِكَ ؛ الكَّهُ مَّ صَرَلُ وَسَرَكُمُ عَسَلُهُ عَسَلُهُ سَيِّيْدِ نَانْحَتَمَ وُعَكُلِ لِسَتَّيْدِنَا مُحْسَتَدِينَا مُحْسَتَدِينَا مُحْسَتَةُ وَسَيَلًا أَ وَابْسَهُ مُسْخِدَةً سِدَوَامِكَ يَابَاعِكُ واللَّهُ مَ صك وسك أمزع كالمستندنًا محتقدوَة البينت بدنائ كته مسكلاة دائية مستة بِدَوَامِكَ يَاشَهِ بِدُه اللَّهُمَّ صَلَّوَةِ عكانك تيدنا نحتقد وعسك لآل ستندنا مُحَكَثَدُ صَكَلَاةً دَاعُِكَةً مُسْتَمِّزَةً بِلَوَامِكَ سَاحَقُ واللَّهُ مَ صَلَّ وَسَسَلُمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحْ

جَمَّزَةُ بِدَوَامِكَ بَاوَد سَيْدِ نَا تُحْسَمُ وَصَلَاهُ وَابْنَ افري ه صِسَلَاةً وَائِمَتَهُ مُسْتَمِّرًهُ بِأَ امّنانُ واللَّهُ مَ مَكُلُّ وَسَكُمْ عَالَى اللَّهُ مَ به وَعَسَلُهُ آلِ سَسَيِّلُهِ فَا إنت مُسْيَمَةً بدَوَامِ

وعسكمآ لرسستندنا نحستند صسكلاة وانمنة مُسْيَّزَةً بِدَوَامِلْتَ يَاحِمَتِدُهُ اللَّهُ صَلَّ وَسَانَ عَسَلَمَ عَسَلَمِ الْمُعَسَمِّةِ وَعَسَلَمَ وَالْمُعَسَمَّةِ وَعَسَلَمَ آلِ سَتَدِنَا مُحْتَمَدِ صَلَاةً وَاثْمَةً مُسْمَدُةً بدَوَامِكَ يَالْحُضِيهِ اللَّهُ مَ صَرَّوَسَلْمَ عسكستيدنا نحستيدنا مُحْكَمَّدِ صِلَا أَ دَائِمَتَ أَ مَنْ مَنْ مَنْ الْعَلَا كَامُنبِدِئُ وَاللَّهُ مُ صَلَّ وَسَلَّمْ عَلَى ستبدنا نحستند وعسك آل ستيدنا محسته صَكَلَاةً دَائِمَتُ مُسُنِيَّةً مُسُنِيِّةً بِدَوَامِكَ يَامِعِي اللَّهُ مَهَ كُوسَ أَوْسَ أَوْعَ كَا سِتُدْنَا

بِدُوَامِكَ يَامُنِيهِ اللَّهُ حَمَ وسكن عسكى ستيدنا محكمة وع نَا لَحُكَ مَدِ صَكَ لَاةً وَالْمُنَةُ مُن بدَوَامِكَ يَامُمِيتُ ﴿ ٱللَّهُ مَصَلِ وَسَلِمَ مستدنا مُحَتَدوَعُلَى لِسَيّدِ نَا مُحَتَدوكُ الْمُحَتَدوكُ الْمُحْتَدوكُ الْمُحْتَدِ مِلْكُونَا بْ مُسْتِيْزَةً سِيدَوَامِكَ يَاحَيُ ٥ اللَّهُ خَصَلُهُ سَسَلُهُ مَسَلُّهُ مَسَلُّهُ مَسَلُّهُ مَسَلِّهُ فَالْحُصَلِّيهِ فَالْحُ وَعَسَلَمَ إِلَّ سَسَتُيدِ نَا مُحَسَمَدُهُ وَالْمِأَهُ وَالْمِأَ مُسْخِدَةً بِدَوَامِكَ يَافَ يُومُرُه اللَّه تِلْ وَسَاتُمْ عَسَلَى سَبِّدِ نَا مُحَدِّدُ وَعَ

آلِ سَتِيدِنَا لِحُسَمَدِ صَسَلَاةً وَالْمُعَةُ مُسْنَمَةً بِدُوَامِلَتَ تِبَاوَاجِدُه اللَّهُمَّ صَرَلُ وسأنغ كالمستيد نانحت تدوعك آلِسَتُ إِنَا كُحُتَ مَدْ صَدَلَاةً وَائِسَهُ مُسْتَمِّزَةً بِدَوَامِلَتَ يَامَاجِدُه اللَّهُ مَ صَلَ لُ وَسَلَ لُوسَا لَمْ عَسَا لَمَ سَارًا مِسَارًا محكتد وعسكمآل سستيدنا نحته وصكلاة دَائِهُ مَنْ مَيْرَةً سِدَوَامِكَ يَاوَاحِدُه الكهئم صكراً وَسَسَلَمْ عَسَاكُمْ عَسَاكُمْ مَسَدَّدُ نَامُحَكَّةٍ وَعَسَلَىٰ آلِسَتَيْدِنَا نُحَدَ مَدَدَةً وَالْمُدَةً مُسْتِمَّزَةً بِدَوَامِلْتَ يَاصَتَمَدُه اللَّهُمَ

مركة وَسَافَزعَكَ فَاسَتْيِدِ نَا مِسَالًا وَسَافِرَعَكُ فَاسْتَيْدِ نَا وَعَسَلَمَ إِن سَتِيدِنَا مُحْسَنَدِ مَلَا أَوْ وَالْمُن مُسْتَمِّزَةً بِدَوَامِلَت بَاقَادِرُه اللَّهُمُّ صكرة وسكأز عسكي ستيدنا محسكة وَعَسَلَى آلِ سَسَيِّدِ نَامُحُسَمَةٍ صَلَا أَوَانِمَهُ مُسْتَمِّزَةً بِدُوَامِكَ يَامُفْتَدِدُ اللَّهُ مَ صَلَّ وَسَلِّ وَسَلِّ مَ اللَّهُ مَا لَا مَا اللَّهُ مَا لَا مَا اللَّهُ مِن اللللِّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللِّهُ مِن اللَّهُ مِن الللللِّهُ مِن الللللِّهُ مِن اللَّهُ مِن الللللِّهُ مِن الللللِّهُ مِن اللللللْمُ الللللِّهُ مِن الللللِّهُ مِن اللللْمُ الللللِّهُ مِن اللَّهُ مِن الللللِّهُ مِن الللللْمُ الللللِّهُ مِن الللللْمُ اللللِّهُ مِن الللللللِّهُ مِن اللللللِّهُ مِن الللللِّهُ مِن اللللْمُ الللللِّهُ مِن اللللللللِّهُ مِن اللللللِمُ اللللللِّهُ مِن اللللللِمُ اللللللِمُ اللللللِمُ الللللِمُ اللللللِمُ الللللِمُ ا مُحَتَدِّةُ وَعَسَاكَ إِلسَّتِيدِنَا مُحَسَمَّةٍ صكاةً وَائِمَتُهُ مُسْتَمِّزَةً بِدَوَامِكَ يَامُقَدَمُ ه اللَّهُ حَمَّ صَسَلُ وَسَسَلُ وَسَسَلُ خُر عسكها يستدنا نحستندة عسكرآ و

سَتَدِنَا مُحَمَّدِ صَلَاهُ دَائِمَةً مُسْيَّ يَامُؤُخَّدُه ٱللَّهُ مَ كَلَّوُسَ وَعَسَلَى آلِسَيِّدِ نَائِحَكَمَدٍ صَلَاةً وَاغِمَةً مُسْ يدَ وَامِكَ يَاأَوَّلُ هَ ٱللَّهُ مَ كَلُّوْسَلُمْ عَكُلُ وَسُلَمْ عَلَى سُدَّةً مُنْذِوَعَلَىٰ لِسَنَيدِنَا مُحْتَدِينَا مُحْتَدِينَا كُلَّةً ذَا يُمَةً مُسْتَجَ بِدَوَامِكَ يَاآخِنُوهُ ٱللَّهُمَّ صَلَّ وَسَلَّمْ عَكَلَى سَيِّدِنَا حُنَمَدٍ وَعَكَلَ إِلْسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَكَلَّهُ دَائِمَتُ مُسْتَمِّزَةً بِدَوَامِكَ يَاظَاهِبُ

سَامًا طِنُ ه اللَّهُ مَ صَلَلُ وَسَسَلُمُ عَ ستندنا محت مُدوَعَ كَالِاتُ لاةً وَالْمِسَةُ مُسْتَمِّرَةً سِدَوَا تاوَالِي ه اللَّهُ مَ صَلَّ وَسَلَّمْ عَالَى سَلَاةً وَايُمَاةً مُسْتَمِّنَةً بِدَوَا ك امنتكالي و اللَّهُ مَ صَلَّ وَسَلَّمْ عَدَ صكادة وانت مستيرة بدوا كابترُه اللَّهُ مَ بدنا محتدقعت كمآلاس

مُحْسَقَدِ صَسَلَاةً وَانِسَةً مُسْتَقِدًةً ، بدَ وَامِلْتَ يَانَوَّابُ هِ اللَّهُمَّ مَسَالًا وَسَلَمْ عَلَى سَنَّهِ نَا يُحْسَفُهِ وَعَسَلَمَ إِلِهِ مستتيونًا نُحسَتَدُ صِسَلَاةً وَإِنَّا ثُمُنَّتُهُ بِدَ وَامِكَ يَامُنْتَقِعُ \* اللَّهُ مَ مَكُلُّوسَ عسكيستي نانحست وعسك آل ستندنا مخستند مستكاةً وَانْمَاةً مُسْتَرَسَتَوَةً بة وَامِلْتَ كِاعَفُوْهُ اللَّهُمُ مَصَلًّا وسكان عسكى سستيدنا عُدَّوَعَسَلَى السِيرِ سكيونا نحسفك فدوسك لآة والمتة مستقة بدكامك سارة ووثبه اللهم مك وسَسَلُمْ عَسَلَى سَيْدِ ذَا مُحَسَتَدِ وَعَلَى آ

فانحصتقدم كَ يَامَالِكَ الْمُلْبُ واللَّهُمَّ مَ فأعسل ستيدنا محسقد و مُحَسَنَدٍ حَسَلًاةً وَالِمِسَ مُسْتَمِّزَةً بِدَوَامِكَ يَاذَا الْحِسَا نحدَامِ ه اللَّهُ ثَمَ صَرَلُ وَمَدَ ةً وَائِمَتُ أَمُسُ يَمِنَةً سِدَوَا مُفْسِطُ واللَّهُ مَ صَكَلَ وَسَتَلَمْ عَ

عُ واللَّهُ مَ صَدَ كمى ستستيد كأنحت تندوء بسستيدنا محكتك يرصكاة وانمكة مُسْتِمَّزَةً بِدُوَامِكَ يَاعْبَىٰ وَاللَّهُمَّ صكرً وُسَكُمْ عُسُكُمْ عُسُكُمْ يَعَالُمُ كُلِّهُ مُنْ الْمُحْسَمَةُ لَى آلِسَتَدِ نَائِحَ مَدَ صَلَكَةً ةٌ مُسُتِمَّزَةً بِدَوَامِكَ يَامُغُنِي هِ ٱللَّهُ تَمَ لْوَسَكُمْ عَسَلَى سَيِّدِ نَاعِيَةُ وَعَ وَنَا مُحْكَمَدُ صَكَلَاةً وَالْمُكَةُ مُنْ ك كامايغ ه اللَّهُ مَا عَمَا عِنْمُ اللَّهُ مُنْ مَا انحسكنك وعكلما

صسكادةً وَاغِمَةٌ مُسْبَةً ثَنَّ بِدُوَامِلَا يَاضَادُ اللَّهُ مَ صَلَّ وَسَلَمَ عَسَلَ مَسَلِّ وَسَلَمَ عَسَلَى سَيِّدِ نَاجُ وَعَلَى آلِ سَتَيْدِ نَائِحُ كَنَدِ صَكَلَاةً دَا مُسْتَمِدَةً بِدُوَامِكَ يَانَافِعُ اللَّهُمَّ وَسَلَمْ عَلَىٰ الْمُعَدِّدُ فَالْمُحَدِّدُ فَعَلَىٰ إِلْهِ سَتِيدِ مُحَسَدَ حَسَدَ لَا ةً وَامِثُ أَمُسَتَهِ ثَوَّ بِدُولِمِ سَا مؤُرُه اللَّهُ مَ صَلَوَسَكُمْ عَسَلَمَ عَسَلَمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَسَلَمُ عَسَلَمُ عَلَيْهُ عَلَيْ محكنة وعكالستيدنا تحتنده كأ دَائِمَتُ مُسْتَجِدَةً بِدَوَامِكَ يَاهَا

ئنْدنَا مُحْتَقَدِ صَسَلَاةً وَاذِ تَمَرَّةُ سِدَوَامِلَتَ مَامَدِيعُ وَاللَّهُمَّ صك في وسكن عند كالمحتدد مَا مُحكمة إِوَءَ تيدنانحكتك صككة وابشيبة مُسْتَمِّزَةً بِدَوَامِكَ بَابَاقِي واللَّهُ مَ مك أن وسست أن عسك المستندِ نَا مُعَدِّ وَعَسَا بستيدنانح كتدمت كلاة واشتة مُسْتَخِزَةٌ سِدَوَامِلْتَ يَاوَادِكُهُ اللَّهُمَّ ئ وَسَامَ عَسَلَى سَسَيْدِ ذَا مُحْسَعَدِ

مُحَكِنَدٍ وَعَلَى آلِ سَنَيْدِنَا مُحَكَنَدُ مَسَلَاةً وَابْتُ مُسْيَّزَةً بِدَوَامِكَ رَاصَهُ وَدُهُ ٱللَّهُ مَصَ مُعْ عَلَى الْمُعَدِّنَا مُحْتَدِينًا مُعْتَدِينًا مُحْتَدِينًا مُحْتَدًا مُحْتَدِينًا مُحْتَدِينًا مُعُمِنًا مُعِلِينًا مُعِنَا مُعِلِ تحتد حسكاةً وَالْمُكَةُ مُسْتَمَوَّةً مِدُوَامِكَ كَيْمَنْ لَيْسُ كَمِثْلِهِ شَيْ واللَّهُ مَّ أَنْكَ رَبِّي لَا إِلْكَ رَلِّكَ أَنْتَ خَلَفْتَنِي وَلَمْ أَكُ شَنِئًا ﴿ وَعَلَمْتَنِى وَلَرَأَ غَلَمْ شَنِئًا ﴿ وَرُزُقْنَنِي وَلَمُ أَمْلِكَ شَنِيًّا مُعِيَّهُذُ نُولِي ، وَظَلَمْتُ نَفْسِي وَارْتَكُنْتُ لَكُامِي وَاللَّهُمَّ إِنْ عَفَوْتَ عَ مَعْدُ مِنْ مُلْكِكُونُومُ وَا

مَنْ ثَعُتُ ذَّيُهُ عَسَيْرِى وَأَنَ الْآجِدُ مَنْ كَ رُحَمُنِي عَ كَ يُرَكُ وه اللَّهُ مَ إِنَّ أنسأكك ببيذك وَجَهَكَ لِكَ وَجَمَالِكَ أَنْ تَ رُحَيَىٰ بِسَعَادَةِ الدَّادَيْنِ وَأَنَانُيْثُ إِلَىٰكَ وَأَنَانُونَ النَّوَّابُ الرَّحِيبِيمُ ﴿ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِي إِذَا انْعَضَى أَجَهِ لِي ، وَأَلْدِسْتُ كَفَنِي، وَانْقُطَعُ عَسَمَلِي، وَفَارَقْتُ مَسْكَنِي، بخشذمَةِ أَنْبِكَ إِبْكَ ، وَكَرَامَةِ وَّلِكَانِلْكَ و سِرَحْمَيْكِ لتَّاحِينَ ، وَكَا أَكْثُرُ مَا لَأَكْرُمِينَ ، وَلَاحَتُولَ وَلَافَ وَإِلَّا اللهِ اللهِ الْعَلِيَالْعَظِيمِهِ

نَمُدُ لِلْهِ الَّذِى لَا سُرَّدَ لَكَ ئه ه و الصَّالَةُ وَالدَّ لأستئدنا محكتمدوع نَا مُحَتِ مَدِ صَلَاةً دَابِ مَّزَةً سِدَوَامِ الْوَاحِدِ الْأَزَلِيَ دُ لله الَّذِی لَاهُ رُورَ بابشه و والقيكادة والت حنت نروسُ لِهِ وَأَنْبِسَارُ بن عسندالله بن عسدا تَبِيَّ الَّذِى إِذَا مَشَى فِي الْمَدَ منغننروا اللَّهُ مَ مَدَ ستقدؤعت

لَمُ و اللَّهُ مُ مَ بكى سئة نَامْحُكَ مَدِ وَعَكُلَى ستدنائحت تبدوايسع آنجهين اللهُ عَلَنهِ وَسَسَلَّمَ ﴿ اللَّهُ مَا عَلَى سِسَنَّهِ نَامُحُسَمَّاءِ وَعَسَ محتقد أزنج أنحاجب بيرصتكمالله وَسَسَلَّمُ وَاللَّهُ حَ صَسَلٌ وَسَسَلُّمُ عَلَى وعسكمآ لسستيدنا نخسة اَلْعَنْتُ بَنْ صَهِلَمُ اللهُ عَلَىٰ وَمِسَ ن فروست أناء

الأنسنان كأنَّهُنَّ حَتْ الْغَبَ صَلَكًا لِلْهُ عَلَى وَسَلَمُ و اللَّهُ اللَّهُ عَلَى وَسَلَّمُ و اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ ال كَمَا لِسَسَيِّدِنَا مُحَسَّمَدِ النَّبِيِّ الَّذِي إِذَا انتسَمَ كَأَنَّا يَنِيْسَمُ عَنِ اللَّوْلُؤُ المنظ ومرصك آيالله عكك ووسكة أللَّهُ مَرْصَالِ وَسَأَوْعَلَى سِنَادُ عَالَى الْمُحَكَّدُ وَعَ ستيدنا محكمكيأ فن فالميدنين صسكاً إُلَّهُ عَلَبَ لَمُ و اللُّهُمَّ صَرَلُ وَسَالُمُ عَسَالُمُ عَسَالُمُ تشدنًا مُحَسَمَّد وَعَسَلَ [لسستِ

تَجِيِّ الَّذِيخَالَا نَلَّ إِللَّهُ عَلَنَ

مسكر وسكن عسكر يستيدنا وَعَسَلُهَ آلِ سَسَتَيْدِنَا مُحْسَنَدِ طُومِ لِالزِّنْدَيْنِ صَكِلًا للهُ عَلَيْهِ وَسَسَلُم ه اللَّهُ وَسَسَلُم ه اللَّهُ وَسَسَلُم وَسَسَانُمْ عَلَىٰ سَتِيدِ نَا مُحَسَمَّدٍ وَعَسَلَىٰ آلِ ستتدنائح تندأشغ بالذراعين صَلَّى لِللهُ عَلَيْهِ وَسَسَلَمَ هِ اللَّهُ حَ صَـُلُ وَسَـُلْغَ عَسَلَى سَــتَدِنَا نُحْسَعَهِ وَعَسَلَى آلِ سَسَيِّدِ نَامُحَسَعَدِ حَدُّ الْحَسَنَيْنِ صككمالله عكنيته وستلمه الكهشة صك لُوسَتُ فَعَلَى سَيْدِ نَا لِحُكَمَدِ وَعَكَلَى آلدستيدنا تحستك منفوس العقب

مسكالله عكت ووسساتره اللهمة وسنتاخ عَسَلَى سَيدِنَا مُحَسَمَدُ وَعَسَلَى آ ستتيدنا نحتنك أخنص الأخنص واللَّهُ خَصَلُ وَسَنَعُ عَسَلُ عَسَلُمُ عَسَلَمُ عَسَلُمُ عَسُلُمُ عَسُلُمُ عَسَلُمُ عَسَلُمُ عَلَيْكُمُ عَلِمُ عَلَيْكُمُ عَلِمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عِلَمُ عَلَيْكُمُ عَلَمُ عَلَيْكُمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَيْكُمُ عَلَمُ عَلَيْكُمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلِمُ عَلَيْكُمُ عَلِمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِمُ عَلَيْكُمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِمُ عَلَيْكُ محتقد وعسكآل ستبد نَامُحسَمَد وَعُسكَ آلِ سَتَبِدِ نَامُحَسَمَد وَفُهِي المتنب ثربة حسرنا لوكنب ووالأزنبة حكلى اللهُ عَلَنَ وَسَسَلُمُ هِ اللَّهُ مَ صَلَّ وَسَسَلُمُ عسكهت ليأنح تنديا كمحت فأبدؤ وعسكم آليستيدنا مختقة مُضَرَّبِ اللَّحْسِمِ مُستَمَّاسِليث المستدن صستنكى لله عكن وسسكم

كَانَ كُفْ لُهُ أَلْبَنَ مِنَ الْحَسَدِيرِ ، وَوَ مِنَ الْقُدِّ مَرِلِكُنِ يرَصَّدَ لِللَّهُ عَلَى وَسَسَلُمُ هِ اللَّهُ مُ صَسَلٌ وَسَسَلُمُ عَسَلُ ونَا مُحْتَ مَهُ وَعَسَلَىٰ آلِ سَيِّدِ نَا مُحَمَّة البَّى الَّذِي كَاظَهُ وَمِنْ عُنُقِبِ إِلَى الشَّيِ وَالرِّكَاءِ كَأَنَّهُ إِنْدِيقُ فِضَةٍ يَتَلَا بخسنت والذَّحب وبسياض الفِضَّةِ، وَعُنُقُهُ الله عَلَيْ وَسَسَامٌ كَجِيدٍ دُمْدَ سَابِعُهُ حَسَلًىٰ لِللهُ عَلَىٰ وَسَ

كفضكان الغضكة صكلى لله عكت وَسَسَلَمَ هِ اللَّهُ حَالُهُ عَسَلُ وَسَسَلُمْ عَسَلُ ستيدنانحت كآوعت كمآك ستيدنا فحك التَّبِيَّ الَّذِي لَوْظَهَ مَا كَافَتِ الصّحَابَةُ نَظَرَهُ صَسَلَّمَا لِللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله وَسَسَاتُمْ وَعَسَلَى آلِهِ وَأَصْحَسَا بِهِ هِ اللَّهُمَّ صك أوسك أنه عَلَى ستيدِ نَا مُحَكَمَّدٍ وَعَكَمَ آلِسَسَيِّدِنَا مُحَسَمَّدِ الْسَبِّيِّ الْذِى هُوَمَزِيُوعُ الْعَدَامَةِ ، لَا بِالطُّوبِ لِي الْسَائِنِ ، وَكَلَّ مالفص برالكص صكليالله علن وستأتم اللَّهُ خَالِلَهُ عَلَى

المنتكى لَذِى مَسَاجَاءَ بَنْ فَطُورِ وَمَنْكِبَاهُ فَاقَاعَلَيْهِ كَاصَكَى اللّه عَلَىٰ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ مَ اللَّهُ مَ صَلَّ وَسَلَّمْ عَلَى اللهُ عَلَيْ وَعَسَلَمَ آلِ سَسَتَدِنَا مُحَدِّدُ وَعَسُلَمَ آلِ سَسَتَدِنَا مُحْتَةً المنتبئ الذِّى مَامَشَى طِيقٍ وَتَرَكَهُ إِلْاَوَتَ دُعُهِ مِنْ دَاجِحَتِ بِهِ أَنَّهُ سَلَكُهُ صَلَّاللَّهُ عَلَنْ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ وَصَلَّا لَهُ وَصَلَّا آلِسَيِّدِنَا مُحَسَعَدِ السَّجَّالَذِي إِذَامَشَى

خسد صَكَّمَ إِللَّهُ عَلَبَ اللَّهُ مَ صَرِلٌ وَسَرَاتُمْ عَلَى سَرِّيدٍ كآل ستندنا مُحستمَدِ النَّبِيّ كانَ شَعْبُهُ لَهُ يَحِيا وزْشَعَ أُذُنّت وصب إلله علت ووس وَعَلَى آلِــه وَأَصْحَسَابِهِ وَأَذْوَاجِهِ وَذُرِّ تَبْءِ وَأَهْلَ بَنْبَيْهِ وَأَصْهَادِهِ وأنضكاره وأشكاعه وأنثاع محته وأمَّت وعَلَنْنَامَعَهُ أَجْمَعِينَ ، سَيَأَ أَرَحَمَ الرَّاحِينَ ( نَلَاتًا) اللَّفُحةَ صَسَلَ وَسَ

سستدنا نحسة كَانَ شَسْسُنُهُ مِنْ رَأَ عَ عَشْرَةَ شَلْمَةً ، وَحَعَ فِي نَبِيِّهِ شَكْيًا فَإِنَّهُ يَ أسالله التستيم ه رَتَّنَاأً الزحكيم كَنْنَاصِكُمَّا وَتَوَقَّ نَامُنْهِ بدْنَانُ نسَسِينًا كناإضراككا لَذِينَ مِنْ قَتْ لِمَا ، وَتَنَاوَكُمْ چِّلْنَامَالَاطَاتَ لَنَابِهِ، وَٱغْفُ

عَنَا وَأَغْفِ لَكَ وَازِحَمُّنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فانصرناعكى لقورالكافيرين الله تَصَلَّوَسَكُمُ عَكَلِيسَتُهُ عَكَلِيسَتُهُ إِنَّا محتقد وعسكمآن سستدنا مخبك أكترم الأكرَمِينَ وَاللَّهُ وَصَلَّ وَسَلَّمُ عَكَى بَيْدِ نَالْحَكَ وَعَلَىٰ لِسَيِّدِنَا مُحَمَّدِ أَضَدَقِ ٱلْفَائِلِينَ ٥ آللَّهُ مَرْصَلُ وَسَنَكُوْ عَلَى كَلِيسَيِّدِ نَا يُحَدِّدُ وَعَلَوْ إِل سَيِّيونَا مُحَكِمَدِقَائِدِ الْفُرِّالْمُحُكِمَدُ الْحُرَالِحُ كَثَلَانَ إِلَى حَنَّاتِ النَّعِيبَ بِمِهِ اللَّهُ مَ صَلَّ وَسَ ستندنا نحتند وعسكمآل ستيد محتقد ستيدالم نسكين وا

أغكك ستدنا محتقدوع آلدستيدنا محتقدالنورالوقاد بهجة الْبِلَاوِهِ اللَّهُ مُن مَسَلُّ وَسَسَلُمُ عَسَلَى سكتيدنا محتمد وعسكي لستيدنام النُّورِالْمُشْهُودِ بَهْ بِحَاةِ الْوَجُودِهِ ٱللَّهُمَّ صَيَلَ وَمَسَالًا عسكمه ستيدنا مختد وكك آلسيدنا محكى المستود الوَضَاع وَشَمْسِ السَّيْوَةِ وَالْفَ لَكِيعِه اللَّهُ مُ صَرَكُ وَسَرَكُمُ عَسَلُهُ عَسَلَى سَرِّيدِ نَاتِحَةٍ وَعَسَلَمَ لِرِسَتِيدِ نَا مُحَسَمَدِ النَّبِيِّ الَّذِي أفتدامُهُ مِنْ قِسَيَامِ اللَّنْيِلِ وَارِمَسَهُ جُبدِ النَّافِلَةِ وَاللَّبَلُ مَسْدُولٍ •

اللهشيم صكل وسكغ عبكى ستندنا تحتشكة وعسك كمآل سستيدنا نختته النبئ الأثى الآقاب الّذي كَانَ بَنْطِقٌ بِالْحِكْمَةِ وَالْصَوَابِ واللَّهُ مَ مَسَلَّ وَسَسَمْ عَلَى ستستيدنا فحكتك وعسكمآل ستيدنا فخسته النجع لأتخ لمنخ تسارالذي أبدالأنبراق وَقَنْ لَالْحُنْ اللَّهُ مُ مَسَلُّ وَسَرَيْ عسكى ستيدنا نمحت مَدِ وَعَسَلَى آلِ سَتَيْدِنَا تحتشدالت بخالًا يحتبعَ وَاعْتَرَوَانْفَقَ معجسنة كذائف مرده اللهئ مست وستنفزعت لم ستنيدنا محتفدوعت كم آل

بتدالت بخالِّذِى تَكَلَّمْ بَعُ دَّ قَهُ الْكِلِكُ الككر الله مُصَلِّوَكُ وَسَأَمُ عَلَى سَلِّهِ مَا كاستيدنا مُحَدِّ ٱلبَّخَ الْذِى سَسَعَ شَاةِ أُمُّرَمَعُتَ بَدِ فَ دَرَّ بِلَبَنِ فَبُلْكَ به ٥ اللَّهُ عَرِصَلُ وَسَلَمْ عَلَى سَيِّدِ نَا مُحَلِّدُ وَعَسَلَ بد نَا مُحَسَمَّدِ النَّبِكَالَّذِى أَسَّاهُ كُ وَبَشَرَهُ بِالْجَتَّةِ وَالسَّلَسَبِيل خَ صَلَّ وَسَسَلَمْ عَسَلَى سَيْدِنَا وَعَسَلَمَ السَسِيِّدِ نَا نُحِسَمُ والنِّبِيّ

The state of the s

74 .....

اللَّهُ حَرَّ النَّتِّ إِلَّذِى سَنَا دَى نِي سَنَامَانَ . وَ حَبِّينَ بِعُهُدُدَةِ المَلِكِ الدَّسَانِ اللَّهُمَّ سُلِّ وَسَسَأَمْ عَسَلَى سَسَنَّدِ نَا مُحَبَّدِ وَعَسَلَ ، سَسَتَدِنَا مُحَسَمَدِ السَّجَّالَذِى مَسَكَى المجه ذنح وَحَنَّ لِفِ رَافِهِ فَ نذره الشكريف

مستبيدنا تحسمة التبتى لذى تصكرًا الضُّبُ وَنَاطَتَ مُ فِي تَغْفِيهِ لِمِنْ أَصْحَتَا السيحكام بمعضة الملك العلاه والله صك في سكان على سكيدنًا محكمة وعكى آلسكتيدنَا مُحَكِمَدُ النِّبَالَّذِى شَكِكًا إلكتِهِ البِيَكِيرُ، وَتَفَجَّرَمِنْ بَهْنِ أشابعه المتاء النبك يره اللَّهُ مَ صَدَلَ وَسَلَمُ عَلَى ستيدنا نحت تدوعت كمآليست يدنانح المنتخ لكرى مَاطَعَتْ الأَخْجَارُوكَ تَتَ إِلَنْ والبِكَارُه اللَّهُمَّ مَكُرُوسَ استندنا نحت مَد وَعسَلَ آلِ ستيدنا

خَبِيً لَذِي طَابَتُ مستقدة عسكمآ ليستيدنا محسقدالتبى الَّذِى كَانَ يُحِبُ الْأَبْتَامَ وَسَرْحَمُ الغشذَامَ المُثنَزَّلِ عَلَيْءِ اوْمَا أَوْسَكُنَاكَ إِلَارَحْتَمَةً لِلْعَسَالِينَ ) وَاللَّهُ مَمَ مَهَلَّ لخرعسك تبدنا محستمدوع ستتدنأ نحت تمد واغط محكمتدا وَالْفَطَهِ لَهُ وَالنَّرَفَ وَالدَّرَجَ لَهُ الرَّفِيعَا ابُعثُهُ اللَّهُ مَ الْمُعَلَّمَ الْمُعَلِّدَى

وَعَذْتَهُ إِنَّكَ لَا يَخُلِفُ المعَادِهِ مُستبحًانَ الله عَسدَدَ مَا فِي اللَّسْيِل وَالنَّهِ الده سُنِعَانَ اللهِ لَهُ الْحَدَدُ العَظَمَةُ وَلَهُ الْحِسَارِيَاءُ مَعَ كُلُّ نَفْسِ وَمَعَ كُلُطَ ذُفَةٍ وَمَعَ كُلُسَابِقَةٍ سَهَفَتْ فِي سَسَابِقِ عِلْمِ وه سُبْحَانَ الله وبحسمه وعسد وكلماته ورضاء نَفْسِهِ و سُنجَانَ اللهِ مِلْءَ عَنْ شِيهِ وَحُوْرِسِيِّهِ وَالْحِسَنِهُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالِمَينَ خداً يوافي نِعته وكيكافي مُ مَزيده

اللَّهُ مَّ يَادَبَّ بَيَا أَلَهُ صَرَلَ وَسَلِّمْ عَكَيُ وَجِ ستبيدنًا مُحَكِمَدِ فِي الأَزُوَاحِ، عَدَدَخُلْقِكَ وَرِضَاءَ نَفْسِكَ وَذِنَهُ عَسَرُشِكَ ومبددادَ كَ الْمَاتِكَ ه اللَّهُ مَّ مَارَبُ كاألله صكرة وسكغ عكى جسك يستيدنا مُعسَعَدِ فِي الأُجْسَادِ عسدَ دَمَاطَا فَ بالتبنت العكت المكتبكائح والكهكة بَإِرَبِّ سَاأَلَتْهُ صَسَلَّ وَسَسَلُمْ عَلَى صَسَلِمْ عَلَى صَسَلَمْ عَلَى صَسَلَمْ عَلَى صَسِلَمْ ستتدنَامُحَتَ تَدِ فِالْفُ بُودِعَتَ دَمَا ذَكَهُ الذَّاكِرُونَ وَغَفَ لَعَنْ ذِكْرِكَ الْغَافِ لُونَ ه للَّهُ مَ يَارَبُ سَاأَلُهُ صَلَّالُ وَسَلَّمُ عَلَا

ستيدنا محت تدفى الأننكآء عسكة مَاخَلَفَ نَهُ وَمَا أَنْتَ خَالِتُ هُ إِلَى بَوْمِ الْعِيَامَةُ في كُلُوم أَنْفَ مَسَرَّةٍ حَمْداً لَكَ يَارَبُ يَا أَلَتُهُ وَ ٱللَّهُمَّ صَلَّ وَسَامُ عَلَى حَبِيبِكَ مُعَلِّ وَعَلَى ٓ لِـ حبيبك مختدكما صلَّتْتَ وَرَحِمْتَ وَهَا رَكْتَ عَلَى إِزَاهِ بِهِ وَعَسَلَى آلِ إِزَاهِ بِهِ فِالْعَالِينَ إِنَّكَ مَمِسَيْدُ عِجَسَيدٌ هُ صَلَاةً تَحُلُ لَيْهَا عُفْدَ بِي ، وَتُشْرَحُ بِهِكَاصَدُ دِعِب وَيُنُفِذُ بِهِكَا وَخِلَتِي، وَنُكُنِي بَهَا فَقُرِي، في الذبنِ وَالدُّنْسَا وَالآخِسَرَةِ إِنَّكَ عَسَكَيُكُلِّ شىء فكديرُه رَبّاغُفِرُ لِي وَلوَالِدَ حسّت

وتخفيكا كتكاونتكا فيتبغيراء الْمُسْسَلِمِينَ آمِينَ سَارَبُ الْعَالَمِينَ بَرُ سَا أَزَحَتُ الرَّاحِينَ ه وَصَسَلَّا لِللهُ عَلَى السَّيْدِ محت مَدِ وَعَلَى آلِهِ وَأَحْصَابِ وَأَجْمَعِينُ وسُجُعَانَ رَ مَلِتَ رَبِّ الْعِنَّةِ عَالِيَسِفُونَ وَسَكَلَامُ عَلَى المُؤْسَلِينَ وَلَعْتَ مُدُلِلُهِ وَتِ الْعَسَالِينَ وَلَعْتَ مَدُ لِلْهِ وَتِ الْعَسَالِينَ • التتكائم وَالرَّخِهَا وَالرُّجَهُ مُؤَلِلْهِ نَعَالَى كَكَ التستيد مُحسَمَد المُبَارِكِ ٥ أَيُّ الْكُلْكُالْكُرُمُ • يُ إِي عَوْنًا وَمُعِينًا فِي كُلُهُمُ أَلِيم جَىٰ هَ الصَّلَاةِ وَمَا نَعْلَمُهُ فِهَا مِنْ أَنْهَاءِ الله تنسك لى وآكيات و ذادك الله نورًا

وحضوراء وأعاد عكتنامن تركايك هَنِيَةً وَسُرُورًا \* وَلَاحَوْلَ وَلَا فَوَدَ إِلَّا فَقُودَ إِلَّا اللَّهِ العسكي لغنطهم وصساتي لله عكىستيدنا فنكي وَعَسَلَى آلِيه وَصَحْبِهِ وَسَسَلَم عَ (الدُّعِساء) ينبغي للرب بعدالغاغ من قسرًاءة هَن الصَّلاهُ أَن يَعِلَ ه ناالدعا: اللَّهُ عَاعْ عَهُ لِمُؤَلِفِ هَاذِهِ الصَّلَا فِ. وَصَاعِفْ أَجُورَهُ هِ وَأَنْزِلْهُ المُ أَزِلَهُ المُ أَزِلَهُ المُعْتَبَ، وَاجْعَتَلْهُ يؤكر الفيكامة مِن أَعْظَمِ المُصَكَرَمينَ عِنْدَكَ ه وَمِنَ المَحْشُودِ مِنَ فِي زُمْرَةِ النَّبِيِّي

والمتسديقين والشهداء والقبالجين برخمنك تياأ ذحت كرالزاجين وكلفي سيد ذُرُيَّتَهُ وَأَخْسَابَهُ وَأَخْسَابَهُ وَأَخْلَطُرِيقَتِهِ فِي ستبايرالأدَضِينَ ه وَأَسْسَأَلُكَ اللَّهُ حَ قُلْبًا ستبلمًا ، وليسكانًا صبياد قًا وَعَلاَ مُنفَسَلاً ه وَخَشْسَينَكَ فِي الْغَيْبِ وَالشَّهِكَا دُةِه وَكَلِّمَةً العَدْ لِ فِالرِّضَا وَالْغَضَبُ و وَالْعَصْدَ فِي الْغِنَى وَالْفَ قُرِهُ وَلَذَّهُ النَّظَرِ إِلَى وَجَهِكَ وَالشَّوْقَ إِلَى لِعِنَا نِكَ هِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ ضَهَ زَاءَ مُضِرَّةِ وَفِنْتَ إِمُضِلَّةٍ واللَّهُ مَ يَارَبَ ذَنْنَا بِرِينَ وَالْإِيمَانِ وَاجْعَلْنَا هُدَاةً

بدين ه وَازْزُفْ سَاحَتَ نوك وَالْقِيكَامَ بِشُكُونَ وَالْحُنْهُ وَعَ لالك وعظمنانت واستغاف ، في شهود ك ومعفيلك ه إنْكَ تَعْكُمُ سِرَّنَا وَعَكَلَانِيَتَ مغشيذ زكنناه ونغسكم كاعابينا فأغطنا شؤكناه وتننكم كمكافي أنفكيسنا فاغفذ ذُنُوبَتِنَا واسْ تَزْعُبُوبَتَنَا وَاخْتِمْ لِنَكَا تشكاء كأبن ووكاتؤا خذت بسااجترخناه تستثنات و وَخَدَّتْنَاعِنْ دَالْمَتْ

نُنيه وَالْوَكَ عَلَى لِلْبِيهِ ، وَتَحْدُرُ أ ومَنْ أَحَتَ نَا فِي ذُمُ كُرَتِهِ النَّاجِيَةِ بِيَوْمَ الغنسامة يَادَبُ الْعَسَالِينَ ، برَحْمَيْكَ نُحْتَ الرَّاحِينَ ٥ وَاغْفِرْلَنَا الْآهُ مُ ولوالديث الكيث إيخنا في الذين وكجي المشامين والمشامات والمؤمنين وَالْمُؤْمِينَا لِ مَعَ حُسْنِ النَّوَكُلُ عَلَىٰ أَ بِإِلَىٰكَ ورَبَّنَاتَقَنَّامُنَّا

التسعيع العسايم و وَثُبَ عَلَينَا إِنَّكَ أَنْتَ النَّوَ الرَحِيمُ و وَثُبُ عَلَينَا إِنَّكَ أَنْتَ النَّوَ الرَحِيمُ و وَتُبَا أَفْ رِغَ أَنْتَ النَّوَ الرَحِيمُ و وَتُبَا أَفْ رِغَ عَلَيْنَا مُنْسَامِينَ و وَأَنْحِينَ الْمِينَ آمِينَ آمُنَ آمُنَ آمِينَ آمُينَ آمِينَ آمِ

قال العبارف بالله تعالى الاستاذ الشبيع عبد المحود ابن الشبيغ نورالدائم: قد أفهت جهدى في البحث عي النسخة الصحيحة من هذه المستلاة حتى وجد تها فنقلت منها هذه النبخة فينبغ الاعتماد عليها اع

## ومن صَلوان الأستاذ المؤلف قدَّس الله سِره د العَكلاةُ المُستَعَاة باللاهوتية:-

روعأن النيخ رضى الله عنه لما دخل كناوة بارض الريالم وهوى الكاوة هذه الصلاة . فلما قرأ ولها وجاء عدقوله منها وعين الكال الكاره صلى لله كليه وسلم يصورته يقظة ، هام إجلالا وسكت هبة له صلى لله عليه وسلم و فقال لم المالله عليه وسلم ، فقال لم المالله عليه وسلم ، فقال ومدداً من كولاته الإنوار ، فقال ، وقرأ الرأن خنها الماماً من الله تعالى ومدداً من كولاته صلى المنوالله عليه وسلم وقد رأيت الأكارم ف المنابخة يواظيون على ذلك . وقد رأيت بخطمؤلها أمد نا الله بمدده أن من المها نبية يواظيون على ذلك . وقد رأيت بخطمؤلها أمد نا الله بمدده أن من داوم على إرائه المرب بكور من المالله الموسال ، والعدد المذكور بحساب المجتل الكبير ١٩٥٨ والمستلاة المنابة والمستلاة والمست

اللَّهُ مُ مَسَلَّعَلَى سَنَّدِ مَا مُحَدِّدٍ لَاهُ وَدِ الْوِصَالِ وَعَيْنِ

الْكَالِ. وَمَشْهَدِ الْاسْسَرَادِ وَمَسْ الأَنْوَادِ، وَقُدُّتُومْ مُنُونِ الْمُقَرَّبِينِ وَالْأَسْبَوَادِ ۚ وَعَسَلَىٰ آلِهِ وَصَحْسِبِهِ وَسَسَ عَدَدَ مَا فِي عِلْمِكَ كَانِنُ أَوْقَدْكَانِ وَ اللَّهُ ثَمَ صَلُ وَسَلِمٌ عَسَلَىٰ عَسَلَىٰ سَنَيْدِ نَا يُحْسَنَهُ سِكَاجٍ قُلُوبِ التَكَالِكِينَ . وَجَنَبُ فِ مَثْهَدِ المُحِبِينَ ، وَرَاحَةِ قُلُوبِ الْمَحْبُوبِ بِنَ . وَلِوَاءِ مَنَاجِ الْعَارِفِ بِنَ ، وَمُنْشَاعِبُ إَمُ الْعَالِبِينَ. وَحَسَلَالِ جَمَّا الهكانمين، وعسك آليه وصخبه وس عسكة كأنفاس المتخلوقين واللّهكة

يتدنا مختنقد مفتقاح كا وَنُوُدِأَنُنُوَادِاللَّاهُ وِبْ ، وَخَزَائِن وَ الغَفَادِ، وَعَسَيْنِ عِنَاكِ وَالْآخِبَ وعسكالي وصنخب وسكاغ عسك مَاأُودَ عْتَ فِي قُلُوبِ الْعَسَارِفِينَ مِنْحِكِم وأستراده اللهشة صكلعسك مستيدنَا مُحْسَعَدِ كِذِرالنَّمَتَامِ وَمَصْدَ الظَّكَامِ، الثَّفِيعِ المُشَفّعِ فِينَا يَوْمَ الرَّجْفَكَةِ وَالْإِذْدِ حَسَامِ هِ النَّبِيِّ الَّذِي ولافوَقَ نُور ، وَدَاخِهَ ، لَهُ

بك وَنَدُّ وَوَرُدُّ وَعَنَ وَرِيقُهُ مُ شِفَاءٌ لِكُ سكادة تشوق ناالك و وتهتيم عَلَيْهِ وَصَالَاللَّهُ مَ وَسَالَمْ عَلَيْهُ كَمَا يَحُبُّ أَنْ يُصِلِّى وَيُسِلِّى اللَّهُ حَا أَفْ نِنَا فِي مَحَتَ يَبِهِ وَعِي وَادْ زُفْ نَا مَا مَوْلَاتَ الْحَالَانِ الدَّارَثِينِ صُحْتَنَهُ هِ وَأَخْتِنَاعَكَمَ إِنِّنِبَ نَّته ه وَأُمِّتْنَا عَلَى مِلْتَهِ هِ وَانْجَعَا ئە ھۇڭىقىنە ئىسىناڭ

يُشَغَّعَ فِ بِنَا، وَانْجَعَلْتَا مِنْ خِيَ المُصَـِلِّينَ وَالمُسَلِّمِينَ عَلَىٰ وَالْحُسَلِمِينَ عَلَىٰ وَالْحَسَمُهُ يله دكت الْمُسَالِكِين ه اللَّهُ مَ أَبُلِغُ زُوحَ ستيدنا مُخَدِمِنى نَحِستِيةً وَسَلَامًا (ثلاثًا) ٥ ٢- ومنصلواته قدُّسل الله سرة (صكلة العظمة) روىأن الشيخ رضيالله عمنيه ونفعت آب قال دخلت العضرة النبوسة ذات مرة فرأيت بعفر الإولساء لهيكا من السبى صكليالله عليه وسكم فحصلت لى غسيطمة عيدذلك، فألممت هذوالمكلاة الآف ذكره وأسكأنى فددخلت فحنجوف دسكولالله مسكوالله عليه وسكم فسرأيت فيد بحكاداً من الأسسوار والأنوارمها لايقوع عسلى وصفه واصف و ولا

فيف عملى حقيقت معارف، فضرب منها منها خرجت ومعى مؤمرك المتبة شبها ومقداراً فضرت أتقلب فيه إلى أن دخل جميعه ف حسمى وروحى، وبهكذا علمت انفراد ى القرب من ركسولالله صكالله عليه وسمر زيادة على غيرى - أح مون فضائلها أن مزقراها على عدد (هم) فنج الله عنه كلهم وغم والعدد المذكورة هى :

اللَّهُ مَ مَكَا عَلَى اللَّهِ مَا يُحِكَمَدُ عَبْدِكَ وَرَسُولِكِ سَعَيْدِنَا وَرَسُولِكِ سَعَيْدِنَا وَرَسُولِكِ سَعَيْدِنَا مُحْكَمَدُ النَّهُ وَرَسُولِكِ سَعَيْدِنَا مُحْكَمَدُ النَّهُ وَلِالْأَعْظَ مِ الْبَاهِدِ، مُحْكَمَدُ النَّهُ وَالْمُعَالِي المُحَكِدِ الْمُحْكَمِدِ الْمُحْكَمِدِ الْمُحْكَمِدِ الْمُحْكَمِدِ الْمُحْكَمِدِ الْمُحْكَمِدِ الْمُحْكَمِدِ الْمُحْكَمِدِ الْمُحْكِمِدِ الْمُحْدِمِدِ الْمُحْدِمِدِ الْمُحْدِمِ الْمُحْدِمِ الْمُحْدِمِدِ الْمُحْدِمِدِ الْمُحْدِمِدِ الْمُحْدِمِدِهِ الْمُحْدِمِ الْمُحْ

لال، بَمَالَكُ إِمَّالَ، كَمَالَ كمَّالِ، شَاهِ المُتَعَكَالِي، بَنِتِ الْأَحَدِيَةِ بِسِيكَا الْوَحْدَايِنَةِ ، شَمْسِ الْمُكَارِفِ ضِيكِاءِ الْعَوَادِفِ، النُّودِالمُوْجُ ودِ، سَسَكِبَ الْوُجُودِ، فَسَرِيبِ الذَّانِ ، المُتَكَعَلِمِينِيَا بأُغُظَرِمِ التَّحَرِ لَيْاتِ ، طَلْسَمِ الطَّلَادِ المئنبهمة البخسر المتنجود فناكن التُلودِ ، مَنْ سَجَدَ تَ لَهُ فِي آدَمَ الْأَمْ لَاكُ لِعَظَمَة ِنُورِالذَاتِ ، المَحْبُوبِ الْأَعْظِ لَاهُوكِ الْفِرَدَمِ، مَن اصْطَفَئَنَتُهُ ءَ

حَوَّاءُ وَآدَ مَرَ ، الْوَسَسَلَةُ الْعُظْمَى لِعَرْ بهِ إِلَيْكَ يَا أَللَّهُ يَا أَللَّهُ مَا أَللَّهُ مَا أَللَّهُ مَا أَللَّهُ مَا أَللَّهُمْ وبجث زميته عكنك وَيسَيْرِهِ فِي عُرُوحِ وِ إِلْنَياتَ ، سلاف تُرَة وَلَا لى للدُّنْتَ ا وَ لَا لِلْخَ حَيِي يَا اللَّهُ كَا وَلِمَّ الْأَفْ لَهِ وَسَلَّمْ مَنْكِلِمًا كَيْثِيرًا، وَالْخَدُ

119

م- ومن سلوات رضى لله عن الصلاة النورية وصيفها :الله مُم صَلَّعًى سَتِيدِ مَا مُحَدَّمَدٍ النُورِ وَآلِهِ
قال رضى لله عنه دخلت المناوة مرة فرأيت جبرياعليه السلام وفد
جاء ومدَّ لَحد والصلاء فحريرة بيضاه ، وذكر لح بخسما فيها
من أسراد . ومن دخل بها المناوة في كالياد الثني عشرالفا ، ومثلها
في النهاد ، وأى لها من البركات والخيرات ما لاغمره الأقلام

ومن صلواته أمدناالله بمدده هذه العكلاة الآنى ذكها. وقدلشاد فيها إلى لاسم الأعظم ، فن لازم قلع تها صارمن أكل الأولياء وأعظمه ومع هذا لا يتصرف فيه جان و لا إنسان و لا شيطان ، وإذا تلاها أحدث لآى شئ وكان طاهر الجسم والبدن ، خاصعًا خاشعًا مع منا لا أدك ثني أكان له ما أداد ، ولوكان ذلك الشئ صعبا وهنذه هي صيغتها :-

اللَّهُ مَ مَلَعَلَى سَيِّدِ نَا نَحْتَ مَدِ أَلِفِ مِنُومِ أَحَدِثَ فِي الْوَحْدَانِيَةِ، وَهَاءِ مِرْهُ وَيَةِ الْالُوهِ مِنْ الْوَحْدَانِيَةِ عَلَانِ الْحِكَةِ الزَّبَائِيَةِ الْالُوهِ مِنْ الْرَبَائِي عَلَانِ الْحِكَةِ الزَّبَائِيَةِ

سُبِسَرَادِ الْتَنْزَمَدَانِيَةٍ ، وَقَافِ ثَفْ وْنِيةِ. وَكَاءِ حَيَاةٍ أَزْوَاجِ الْعَالَمِ لِنَهَ لِطِيفِ لُطُفِ اللَّطُفَ اينَةِ ، وَعَدِينِ رِ تَغْظِيمِ الْعَظَمُونِتَ فِي وَرَاءِ الْرَخِيَةِ بنتَةِ، وَكَاءِ يَقِينِ إِنْكَانِ الرَّوَجَانَةِ دِ أَضْمَادِ الصَّمَدَ إِنْ وَنُونِ نُور أَنْوَارِذَ إِيَّاكَ الْعَيَلِيَّةِ ، النَّجَالَاثُحِّ الْمُعَلِّ لتخودعت والذَّاتِ وَدَسُولِا

وَالصِّفَاتِ، مِفْ كَاجٍ غَيْبِ غُيُوبِ الْفَ المُتُ أَزُّلِ عَلَنهِ (اللهُ نُورُ السَّيَعَوَاتِ وَالْأَدْضِ مَثَلُهُودِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِضَبَاحُ المِضَامَ صكاةً لَازَّةُ وَلَائِنْفَ دُ، ثَنْ يَغُولُ الْعَدَّ وَيَحُبِطُ مِا كُسَدُ ، عَلَبَ وَعَلَى آلِهِ وَأَحْعَابِهِ وَأَهُ لَا لِهِ لَاكِ مِنْ أَمَّتِهِ ، وَسَلَّمُ تَسَكِمُ كتنرًا مَا دَامَ مُلَكُكُكُ مُسْتَمَرًّا، وَالْحَمَدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَسَالِمِينَ ، مَحَدًّا لَاَنْحَصَرُلَهُ عَدَدُ وَلاَيَنْقَطِعُ لَهُ مَسَدَدُ. ومن صكلواته رضي الله عكنه: لَلْهُ مُصَالًا وَسَالَمْ وَبَا دِكْ عَلَى مَنْ قَلْبُ مُ

. الأنحك تستدنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَسَلَمَا لِعُ وَأَضْعَابِ هِ. ومن داوم على شلاوتها أربعية آلاف بالليل ومثلها بالنها درقت حقَّته إلى المعالى وحكَثُ له جَمَيعُ الأبِّام واللَّهاني . ومن صلوات وضي لله عنه الله ترصَلَ عَلَى سَتِيدِ نَا مُحْسَقَدِ مِفْ تَنَاجِ المعَادِفِ وَعَسَلَىآلِهِ وَأَضْعَابِ عِسَ حَسَنَاتِ كُلِّعَادِفٍ وَغَارِفٍ. ومن واظب علم هذه التشكلاه وُزق النيب يروف يع البصيرة وكنشَ ٧- ومنصلواته نفعنا الله به الصلاة الكالية وصيغنها. لَهُ خَرَصَلُ عَلَى سَتِيْدِ نَا مُحَدَمَدٍ السَّيِّدِ الْكَامِلِ الْفَكَايِجُ الْمُنَاتِمِ، نُوُرِأَنُوَا دِالْمَكَادِفِ، وَسِيرً

أَسْدَادِالْعَدَادِفِ، وَكَلَفْوَهُ خَلْقِكَ ، وَسِيرً عِلْمِكَ، وَمِسِزَآةِ ذَا يِكَ، وَمَشْهَدِ صِفَاتِكَ،النَّبِكُالَّذِى سَمَاوَكَا وَكَا الْخُذَ المِغْدَاجَ سُلْمَتا، وَأَنْفَ ذَأْمُّتَهُ مِزَالنَّادِ وَحَمَى، صَلَاهُ مَنَكُونُ لَكَ رِضَاءً، وَكِيْقَه أَدَاءً، وَأَعْطِ وِاللَّهُ مَ الْوَسِيلَةَ الْكُنْبِرَي وكسكة نشكيمًا كثيرًا عَدَدَ مَا فَوْفَ الْعَرُشِ وَكَانِحُتَ الرِّرَى ، يَاأَلُلُهُ يَا أَلَلْهُ كَا أَلَلْهُ كَا أَلَلْهُ كَا أَلَلْهُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَسَدِيرٌ. ن صَلوانه قدْس سرتُه صَلاهُ الأوصَاف

وَنُورُ وَهِدَايَةً لِلْأَكْوَانِ وَاللَّهُمَّ صَدَ ئىدنى سىنىدنانى كىنى أَزْبِعِكُ أَمُّ مُسْكُ وَوَعَكُ مُوْفَعُ حَرَاذُ وَاللَّهُ مَ صَلَوْسَلُمْ عَالَمُ عَالَمُ ئيِّدِ نَامُحَتَ مَدِ الَّذِى فِي حَ مَّ: شَهِلُكُ، وَدُوْرٌ، وَحَوْهَ زَجَانُ هُ اللَّهُ مَ صَلَوْ وَسَدَ . نَامُحُكَمَدِ الَّذِي فِي لِيسَ

أسِهِ أَزْبَكَ أَ: دِينٌ وَإِنْ وَإِنْ لَا وتشرهان واللهنة نَ سَسَتُدِنَا مُحَدِ الَّذِي فِي بَدَنِ ء اللَّهُ مَ صَلُّ وَسَلَّهُ عَلَى حَا ةً ، وَتُوَاضِعُ ، وَقِيكَامُ لِلَّهِ فِي كُلَّ أَنْعَهُ: تَقَاءُ ، وَذَكَاءُ ، وَنَقَ

مەك كەستىدىغا طِعَهُ أَمُّ الْحَسَّنَانِ ﴿ اللَّهُ مُ صَ ببك سسيّد نَامُحَكُمَّدِ الْ بِي بالنَّصُرِوَ ، وَالنَّـٰ فَكَاعَةِ لِه

ستندنَا مُحَدَمَدِ الَّذِى فِي رُكْتَ بَنَيْهِ أَنْبَعُهُ وتسَارُ، وَقُعُودٌ ، وَرُكُوعُ ، وَرُكُوعُ ، وَسُجُودُ للِرَّحَمَانِ و اللَّهُ مَّ صَلَّ وسَلَمُ عَلَى حبيبك ستندنا محتمد الذى فى قدمنه أَرْبَكِتُ : وُوتُوفٌ ، وَسَعْجُ ، وَطَيْ وَطَهُ رَانٌ وَاللَّهُ مَ صَلِّ وَسَدُّهُ عَلَمَ حَبِيكَ سَرَيِّدِ نَائِحَ كَمَدِ الَّذِي أَفْضَ لُ أَضْحَتَابِهِ أَزْبِعَكَةٌ : صِدِّنقٌ ، وَفَارُوقٌ وَعَسَانٌ وَعُهُمَّانُ وَعَلَيْهِهَمُ مِن رَبِّهِمْ كامِلُالرِّضُوَاذِ وَنَفَعَنَا بِهِمْ وَيَحَبَّرُ وكحنترنا في ذُمْ رَبْهِمْ يَوْمَرَ الْحَشْرَ وَلِلْمَ

اللفئة صكل وسكأغ وأنِلْنَا بِبَرَكَةِ الصَّلَاهِ عَلَيْهِ مَقَامَ لكم وَالإخسكان ﴿ وَهَتْ لَنَا اللَّهُ مُ وعِنْدُلُا كَامِلَ الشَّهُودِ وَالْعِيَانِ وكَعَفِعْنَا بِحَفَا لِي الْعُهُ وَالْإِيمَانِ وَالْإِيفَانِ خناالإنضالك رَسُولِكَ وَالإخِيمَ ويقظة ومَّنَامًا دُنْيَا وَآخِرَةً يَايَخُ لَّ وَسَسَلَمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ وَعَ صُكَابِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِنَتِهِ صَ

مُسْتَدَةً مُ رَدُوامِكَ كَاحَبَّانُ كَنَامَنَّانُ وَوَسِهِ نَسَأَلُكَ أَنْ يَجُبِ الْدُعَاءَ وَسَدَفَعَ الْبَلَاءَ وَنَجُنُزِلَ الْعَطَاءَ مَا عَظِمَ النصَّانِه وَأَنْ يَحُفَّنَا بِحَصِيلِ لُطُفِ الْتَ واختسانك فيجميع الأذمان وببوومآل وَأَضْحَابِهِ نَسَأَلُكُ حُسْنَ الْخَنْجِ عَكَلَى كَامِلُالْإِيَانِ • وَعَلَيْهِ الْفَكَلَادُ وَالْتَسَكَامُ فيجميع السكاعات واللَّحَظات وفي سكالر الأوقاتِ مِنْ غَسَارِ نَقْصَانِ • مَا لِاَحَ بَرْقُ وَسَرَحَ دَعَدُ وَمَنَاكُمُ فَضِيرُ وَمَاسَادُنُ إلى سوحيد مكطابكاال كي كاد.

(حسزّب الأمرّان) من سطوات الزّمان للمؤلف قدس الله سِرَهُ ونوّرضريكه روى أن من قسراً هذا الحزب مكياحا مرة ومساء كذ لك حفظ الله خنسه وأهله وولده وأهلالد ويراث التحوله . ومن قرأه مرتبن خنا الله نفسه وماله وأهله وولده وأهلالد ويرات التحوله . ومن قل م خلاف مرات كان له من المعفظ ماذكر وكذلك لأهد القرية القره ويها ومن قراء خس مرات كان له ثاثير ظاهر فجيع ماقصده، ومن فرأه كتبع مات مكباحا وكبعامساء فلايتصرف فيه احدمن الخنان مطلقاحة كان أوانسيا أوسلطانا أووليا أوساحرًا أوعائنا... بينيج الله والزَّخَهُنِ الرَّحِيهِ وَإِمَا مِللَّهُ مِسَلِّيهُ مَا يَسَيِّدُ نَا وَمَوْلَانَا ثَخَذُوكَ إِلَّا الْحَبَّدُ وَعَلِياً وَصَحَبِهِ أَجْعَيِنَ وَاللَّهُ تَرَمَاعِلْتُ مِنْ سُوهِ فِهَا كَذِي لَكُ إِلَّذِي قَدْمَضَى (هَذَا إِنْ فَرَ

صبَاحًا، وإن قُرَأ مَسَاءً قال: مِنْ مَوْ هكذا الَّذِي قُدْمَضَى عَلِمْتُ بِهِ أَوْلَمْ أَعْلَمَنِهُ، نُنِتُ إِلَىٰكَ عَنْهُ وَأَسْلَمَنَىٰ، وَأَشْعَدُ أَنْ لَا إِلْكَ إِلَّاللَّهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ عُلَا لِكَ إِلَّاللَّهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ عُلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ عُلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ عُلَا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّا الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ رَسُولُ ٱللَّهِ ٥ وَخَلْتُ بِلا إِلْهُ إِلَّاللَّهُ في حضن الله، وتوجهت عركم المون نؤكب كلنتنابشوه بتشذرة ذابيت اللَّهِ ويسمر ألله الرَّخَاز الرَّحِيمِ ، آلمَ ٱللَّهُ لَا الْسُهُ إِلَّاهُ وَالْسَحَىُ ٱلْعَسَدُومِ وَعَنَنِ الْوَحِبُ وَهُ لِلسَحَى ٱلْعَيْوُهِ ٱللَّهُ مَ إِنْ أَسْأَلُكَ مِلِيَ وَأَنْوَمَتَ لُ إِلَىٰكَ بِسِرَّاسْمِكَ

53-51-53 الْوَحِيلُ (سَبًا) لَا إِلَّهُ إِلَّا أَنْتَ مُسُبِّهَ نَّ كُنْ مِنَ الظَّالِينَ (سَبِعًا رى إِلَى اللهِ إِنَّ اللهُ بَصِيَ الْحَ مِالْحَةَ الله كاكافي الحفنات ر مِنْ وَلِيَّ وَسَسَاحِرُوءَ رِذَ لِكَ مِنْ أَيَّ الْعَوَا

قَ. وَ لَا يَخْفُ إِنَّكُ مِنَ الْآمِنِينَ كافي الحفينا شَرِّكُ إِذَاكَ حَيُوانَاتِ بَرَّكَ وَبَحْسَرِكَ مَفْسَكُ اللهُ وَهُوَالنَّكِمِعُ الْعَيَاعُ كَهِيجِهُ قَ. نَ لَا غَاثُ دَ رَكًا وَلَا يَخَدَ مَا كَافِي الْمُنِنَا شَرَطَوَارِفِ اللَّهُ لِلهَ الكَطَارِقَا يَظِرُقُ بِحَكَيْرٍ، فَسَكَبِكُفِ اللهُ وَهُوَالسَّتِ عِبِعُ الْعَكِلِيمُ ، كَهِّبَ قَ. نَ لَا يَخَافَ الْبَنِي مَعَدُكُما يَالَّعُهُ كِاكِا كَا فِي الْكُنْا

اله مه مروَذُ وَاتِ الشُّهُومِ فَسَكَيكُفُ اللهُ وَهُوَالتَّحِيمُ الْعَكِلَمُ. قَ. نَ لَا يَخْفَ نَجُونَ مِزَالْقَ وْمِ الظَّالِينَ هَ كِاأَلَٰهُ كِاكَا فِي الصَّفِينَاشَرَّكُلِّ وَالْمِلْنَا وكاسِدٍ، ومَاكِرِإلَثِنَا رَاصِدٍ، سَسَكُفُنُكُونُ هُوَاللَّهُ وَهُوَالسَّسَمِيعُ الْعَسَايُمُ حَكَمَيْعَصَ قَ. نَ لَا يَخَفُ وَلَا يَخْتُنُ مِنَا لَلْهُ تإكافي اكفيننا شَرَّكُلُّمُ عُن تَزِغَالِب وَعَدُ زُّضَارِبِ فَسَيَكُفِيكُهُمُ اللهُ وَهُوَ السَّعِيعُ الْعَلِيمُ، كَهِيَّعِسَ قَ.نَ كَا نَخَفْ إِنَّ لَا يَخَافُ كَدَى الْمُتُوسَلُونَ و

بَ فَإِذَا دَخَانُمُوهُ فَانَ وَنَ • وَعَسَالَ اللهِ فَ ن ن م كاألله كاكافي نَا مَعَنُنكَ الَّحْنَ لَاتَ نَامُ وَ أَكُفَّا بِكَنَفِكَ الذِّى لَايُضَامُ • وَاخْفَظْنَا مِكَ كمقاب الأكامه واغفيزلنا بفضلك

كإذا الحكلال والإكرامه وأنسأ اللَّهُ مَّ أَنْ نَصَهُ لُمُ وَنَسُلُمُ عَسَلُمُ مِنْ اللَّهِ مَا أَنْ مُسَلِّمُ وَنَسُلُمُ عَسَلُمُ مِسَتُّمُ صَعَدِ وَعَلَى لِهِ وَأَضَعَا بِهِ . وَأَنْ ثُؤَمَّتَ نَا ن شَرُكُ وَكُورِيدُ بِنَاسُوءً ا أَوْمَكُوهُا بِحُنْمَتِهِ يَا أَلَلْهُ (سَبًّا) عِالْمَانَ الْحَسَانِفِينَ أَمْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التستيميمُ الْعَلِيمُ اثْلَاثًا) فَإِنْ تَوَلِّوَ افَعْلُ حنيهالله لأاله إلاهوعلن وتوكف وَهُوَرَبُ الْعُنْ الْعُلْمُ الْعُنْ الْعُنْ الْعُنْ الْعُنْ الْعُنْ الْعُنْ الْعُلْمُ لِلْعُلِمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْعُلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُل اللهُ الَّذِينَّ كُفَعُ إِنعَنظِهِ مَ لَمْ يَنَالُواْ خَيْرًا وَكُفَوَ اللَّهُ المُؤْمِنِ إِنَّ الْقِينَالَ وَكَانَا لَهُ وَ

هَوِيًّا عَيْهِ إِلَّهُ أَخَذْتُ سَمْعً كُلُّمُؤْذٍ لَذَ وَبَصِّتَ وَ إِسَسَعْعِ اللهِ وَبَعَكِيرِهِ • وَأَخَذُ ثُ فَوْهَ كُلُّهُ فَذِلْكَ ا وَقُدُرَتَهُ بِقُوَّةِ اللَّهِ وَفُ ذَرَتِهِ بَيْنَ نَاوَكِ إِنَّ كُلُّ وَذِكْ بتزالله نعسًا لى لِلْأَنْبِياءِ الَّذِينَ كَانُوا ينستنيزون به مِن سكطوَاتِ الْعَرَاعِتَةِ، ستيدنا ونبث انحك مَدُ صَالَ اللهُ عَلَيْ وسكة لقامناه وعلى ابن عقه دخي اللهُ تَعَكَا لَيُعَنَّهُ خَلْفَ نَا وَيَعِيرِهِ التشكام عَن بميكنينًا • ومَ يكَانِيلُ عَ التسكلام عَنْ شِمْسَالِنَا وَاللَّهُ مُدُنَّ

وَتَعَالَى مُطَلِعُ عَلَىٰ نَا ، يَنْ عُأَذَى كُلُّ لمؤفي مِنَ الإنسِ وَالْجِيِّ وَالْوَحْسُوشِ عَوَامِنَاعَنَا فَقَدَ مُحَمِّمَتُ فَاللَّهُ وَلِيْ وَهُوَيُحُسِيهِ لِلْوَتِّي وَهُوَعَهُ لَكُمُّ كُلُّ شَىءٍ قِرَدِيرُه فَيُلِ لِلْهَدَّ مَمَا لِكَ الْمُلك ثؤني المشلكة مَنْ تَشَاآهُ وَتَنْزِعُ الْمُلْلِحَ مِحَنْ تَشَاءُ وَتُعِيزُ مَنْ نَشَاءُ وَتُعِيزُ لَ مَنْ تَشُاءُ بِسَدِ لَ الْحُسَارُ إِنَّكِ عَلَيْ في وفي ويرث م كاعب المنكلات كمة أكل أخنحة مَتْثَنَّى وَثُلَاثَ عَت مِدُفِي الْحَدُ أَنْ مَا رَبِي

إِذَّا لِلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَ مَنْ فَا وَإِذَا أَظَامَ عَلَيْهِ مِ قَامُواْ وَلَوْ مَنَاءَ اللَّهُ لَذَهَ بسنعهم وأنصاره إذالله عكى كأشف فَدِيرُ مُخَالِدِينَ فِيهَاأَكِدُ ارْضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُواعَتُهُ ذَلِكَ الْفَوْزُالْعَظِمُ ويله مُلْكُ السَّكَ عَواتِ وَالْأَزْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَعَكَ كُلُّ شَيْءٍ فَكُوبِ رُهُ مَانَنْسَخُ مِن آتة أؤننسِها نأب بخنيرمنهاأؤمنه ألز تعككذ أنّ الله عَلَى كُلّ شَيْءٍ قِدِينٌ بنيم الله الج الرَحِيرِ نَبِكَا دَكَ الَّذِي بِسَيْدِهِ الْمُثَلِّى وَحُوَعَلَىٰ كُلُّنْنَ وْلَدِيرُ مُنْ الْكُوْمِ وَالْمُورِي وَالْمُورِي وَالْمُورِي وَالْمُورِي وَالْمُورِي وَالْمُورِي

المُؤَاثَمَا خَلَفْنَا بنم سَكِدًّا فَأَغْشَنْيَنَاهُ تنفذه وامن أفطكا والتشكواك وا فانف ذُوالاه إستَعَنْتُ بِاللَّهِ تَعَالِي وَالْنَجَأْثُ إِلَى كَنَفِ اللَّهِ تَكَالَى وَعَظَمَ وَاخِنُفَظْنَا بِلَاحَوُلُ وَلَاقُونَهُ إِلَّا سِلاحَوُلُ وَلَاقُونَهُ إِلَّا سِلاءً لمنظبه وصككالله عكه

## (صكلاة النقطة)

هذه مسلاد قطب دائرة الأكون وبحرالعنهان . سَيْد كالشيخ عدب عبد الكرم الشيان أمدنا الله بمدده في كلآن ومن فضلها ما ذكره مؤلفها قدس الله سره مزأن من قرامه لا تفقطه دائرة الوجود وأخذ طرحتى وقسوا وسبابى أدخلته في الملارسول الله صلى الله عليه وسلم ولربك شقيبًا ولوكان فاستدا عافان الله يصطف بغير ويختم له عند الموت بالولاسة والإيسان وهم هد ه: -

بنيم الله الرحن الرحي اللهُ غَرَصَتُ لَمَكُ مُسَيِّدِ نَا يُحَدِّ نَعْطَةِ دَا يَرَةِ الْوَجُودِ وَحَيْطَةِ أَفَلَا لِهِ مَرَاقِي الشُّهُودِ ، أَلِفِ الذَّابِ التَيَادِي يَرُهُ كَا فِي كُلُّهُ زَهْ ِ . كَاءِ كَيَا إِ الْمَالَمُ الَّذِي نِنْهُ مَبْدَؤُهُ وَإِلْنِهِ مَغَنُّهُ ، مِنْ مُلْكِكَ الَّذِي لَا يُضَاعَى . وَدَالِ دَيُومِيَةِكَ الَّحِي كَا تَنْنَاهَى ، مَنْ أَظْهَرُنَهُ مِنْ عَضَرَهِ الْحُرْبُ فَكُلُّ مِنَصَةً لِجَلِبَائِ ذَائِكَ. وَأَبْرُنْنَهُ بِكِينَ نُورِكَ

فكاذم وزآة بجالك الماهر في حضرة أسمايك وكصيفانك التنمس النكالإلم شرق بؤؤه على حجية الْعَوَالِمِ الَّذِي كُوَّنْتَ مِنْهُ بَجِيَعَ الْكَاثِنَاتِ فَكُلُّهُ فِيهَا بِهِ فَانِمِرٌ ، مَنْ أَجْلَسَتَهُ عَلَى بِسَاطٍ قَرْبِكِ ، وَخَصَرَتُهُ بِأَنْ كَازَمِفْ تَاحَ خِزَانَةٍ مُحَيِّكَ ، الْمُحْبُوبِ الْأَغْطَيمِ وَالسِّرِّالظَّاهِرِ المُحْتُ تَتَمِ والْوَاسِطَةِ بَيْنَكَ وَبَايِنَ عِبَادِكَ المشكمِ الَّذِي لَائِ زَفَّ إِلَّابِهِ فِي مُشَاهَدَانِ كَمَالَانْكِ • وَعَلَى آلِهِ يَنَابِعِ الْحَقَانِقِ وأضحابه متصابيع الهذى ليكالخلانق صكاة مِنْكَ عَلَىٰ مِغْبُولَةً بِكَ مِنَالَدَيْدِ، مَعْبُولَةً بِكَ مِنَالَدَيْدِ، مَعْبُولَةً بِكَ مِنَالَدَيْدِ، مَعْبُولَةً

2015 فَكُونِكَا. وَتَقَدُّسُ چ اأذوا . ووالدسن رمنك إكيوماا بنَ ، وَلَكَ ٱلْحَسَدُهُ فت لَكَ فِي كُلُّ وَ